



القامة للكتاب

اهداءات ۲۰۰۲

الأستاد/ المحسيني آمين حنتيره الإسكندرية

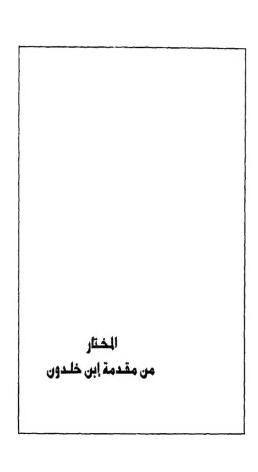

# المختار من مقدمة إبن خلدون

إعداد

د. محمد عنانی



مهرجان القراءة للجميع ٩٧ مكتبة الأسرة برعاية السيدة سوزاق مبارك (التراث)

الجهات المستركة:

وزارة الثقافة

وزارة الإعلام

المختار من مقدمة إبن خلدون إعداد: د. سمير سرحان

د. محمد عناني

الغلاف: للفنان: جمال قطب

الإشراف الفني: للقنان محمود الهندى

المشرف العام

د. سمير سيرحان

وزارة التعليم وزارة الإدارة المطلية المجلس الأعلى للشبيات والرماضة

جمعية الرعاية المتكاملة المركزية

التنفيذ: الهيئة المصرية العامة للكتاب



#### مقدمة

وهكذا تمضى مسيرة مكتبة الأسرة لتقدم في عامها الرابع تسع سلاسل جديدة تضم روائع الفكر والإبداع من عيون كتب الآداب والفنون تعطش الجماهير الثقافة الجادة والرفيعة، وتنضم إلى مجموعة العناوين التى صدرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية لتغطى مساحة عريضة عنية بتراثها الأدبى والفكرى والإبداعى والعلمى، والمعرفة والفن والحسارة مى بلاد الحكمة والمعرفة والفن والحضارة .. عبقرية في المكان وعبقرية الإبداع في كل زمان.

#### سوزان مبارك

### على سبيل التقديم. . .

مكتبة الأسرة ٩٧ رسالة إلى شباب مصر الواعد تقدم صفحات متألقة من متعة الإبداع ونور المعرفة مصدر القوة في عالم اليوم.. صفحات تكشف عن ماضينا العريق وحاضرنا الواعد وتستشرف مستقبلنا المشرق.

د. سمیرسرحان

#### تهر⊯ير

لاحاجة للكاتب اليوم أن يتحدث عن شيخ فالسفة التاريخ ومؤسس علم الاجتماع في العالم - ابن خلدون - أو عبقريته التي سبق بها جميع نظريات العلوم الإنسانية الحديثة في التاريخ والاجتماع.

ولذلك رأت مكتبة الأسرة أن تقدم إلى القارئ العربى مختارات موجزة (غير مقتسرة) من المقدمة تتضمن نظريته في التأريخ ونشأة العمران (المضارة أو المدنية) وفي نشأة الدول وتطورها وأسس بناء الملك وتطوره ، وهي النظرية التي استقاها من دراسته المستفيضة للتاريخ الذي انتهت إليه أخباره في القرن الرابع عشر الميلادي (الثامن الهجري).

ووجود هذه المختارات بين دفتى كتاب واحد ، صغير تسهل قراءته ويسهل الاستمتاع به ، من شأنه تشجيع الناشئة على قراءة المقدمة الكاملة في طبعاتها المختلفة، فالنص الأصلى ذو لغة علمية معاصرة ، على بعد الشقة،

وهو يبشر بلغة العلم والعلوم الإنسانية الصديثة التى تستخدمها اليوم ، ويؤكد أن اللغة العربية لغة طيعة متطورة قادرة على نقل أعقد الأفكار وأثراها وتبسيطها حتى يسهل على الجميع إدراكها .

والله من وراء القصد،

مكتبة الأسرة

#### المقدمة

# في فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه والالماع لما يعرض للمؤرخين من الغالط وذكرشيءٍ من أسبابها

إِعْلَمُ أَنَّ فَنَّ التَّارِيخِ فَنَّ عَزِيزُ الْمسدُهُ عَبِ جَمُّ الْفُوائِدِ شَيِهِ الْفُوائِدِ شَيِهِ الْفُالَةِ إِذْ هُو يُوقِفُنَا عَلَى آخُوالِ الْمَاضِينَ مِنَ الأَمْمِ فِي الْفُلْوَةِ فَي سيرِهِمْ . وَالْمُلُوكِ فَي دُولَهِمْ وَسياسَتَهِمْ . حَتَّى تَتَمَّ فَائِدةُ الْاقْتَدَاءِ فَسي ذلك لِمَنْ يَرُومُهُ فَي الْمُولِيَّ فَهُو مَحْتَاجٌ إِلَى مَاخَذَ مَتَّعَدَدَةً وَمَعَارِفَ مَتَنَوَعَةً رَحُسُنِ نَظَرِ وَتَثَبَّت يُفَضِيانِ بِصاحبِهِمَا إِلَي الْحَقَ وَيُتَكَبَّان بِهِ عَنِ الْمُزَلِّات وَالْمُقَالِطِ لأَنَّ الأَحْبَار . إِلَّهُ المُحَمَّد فَيسها عَلَى مُجَدِّد النَّقُلِ وَلَمْ تُحكَمُ أُصُولُ الْعَادةِ وَقَوَاعِدُ السياسة وَطَبِيعةُ الْعُمْران وَالأَحْوالُ فِي الاجتماعِ وَقَوَاعِدُ السياسة وَطَبِيعةُ الْعُمْران وَالأَحْوالُ فِي الاجتماعِ وَلَوْمَانُ مَا لَمُ يُؤْمِنُ فِي الاجتماعِ فَرَبَّمَا لَمُ يُؤْمِنُ فَي الاجتماعِ فَرَبِّمَا لَمُ يُؤْمِنُ فَي الْمُقَدِر وَمَزَلِّةِ الْقَدَمِ وَالْحَيْدِ عَنْ الْمُنَافِي وَمَرَانِ الْقَدَمِ وَالْحَيْدِ عَنْ الْمُنْ وَلَمْ تُحْرَانُ وَالْمُعَالِطِ لَا الْمُوالُ فَي الاجتماعِ فَرَبَّمَا لَمُ يُؤْمِنُ فَيسِها مِنَ الْعُثُورِ وَمَزَلِّةٌ الْقَدَمِ وَالْحَيْدِ عَنْ الْمُنَافِيدِ عَنْ الْمُولِي وَالْمَقِيلِ الْمُولِي اللْمُودِ وَمُزَلِّةٌ الْقَدَمِ وَالْحَيْدِ عَنْ الْعَلْمِ وَلَمْ اللّهُ الْمُؤْدِدُ وَمُزَلِّةٌ الْقَدَمِ وَالْحَيْدِ عَنْ الْمُؤْدِدُ وَمُزَلِّةٌ الْقَدَمِ وَالْحَيْدِ عَنْ

<sup>(</sup>١) قولهُ الفارسية أي المنسوبة إلى أبي فارس لمتقدم ذكره أهـ.

جادّة الصدّق وكثيرا ماوقع للموردين والمفسرين وأيمة النُّقُل منَ الْمَغَالِط في الْحكايات والْرَفَائع الاعْتَمادهم فيها علَى مُجِرَّد النُّقُل غَنَّمـا أَنْ سميناً ولَمْ يَعْرضُوها علَى أُصُولَهَا وَلاَ قَاسُوهَا بِأَشْبِاهِهَا وَلاَ سَيَرُوهَا بِمعْيار الْحَكْمَة والوتوف على طبائع الكائنات وتحكيم النظر والبصيرة في الأَخْبَار فَضَلُوا عَن الْحَقّ وتَاهُوا في بيِّداء الــــوهُم والْفلَط ولا سيِّم ... في إحصاء الأعداد من الأموال والْعَسَاكِر إِنا عَرَضَتْ في الْحكايات إِذْ هي مَظنَّةُ الْكَذَب ومَطَيّةُ الهَدَر وَلاَبدُ منْ رَدْها إلى الأصول وعسرضها على الْقَوَاعد وَهذا كَمَا نَقَلَ الْمُسَعُوديُّ وكَثير من الْمُؤرَّخينَ فسى جُيُوش بنني إسْرائيسل بأنَّ مُوسنى علَيَّه السسَّالاَمُ أَحْصاَهُمْ في التَّيه بعْدَ أَنْ أَجَازَ مَنْ يُطيقُ حَكِلَ السسّلاح خاصةٌ من ابن عشرين فما فوقها فكانوا سيتمائة آلف أو يَزْيدُونَ وَيَذْهَلُ في ذلك عَنْ تقديد مصر والبشام وَأَتَسَاعِهِما لمثل هسذا الْعدد من الجيوس لكل مملكة من الْمَمَالِك حصَّةً منَ الحامية تتَّسعُ لَهَا وتَقُومُ بوظائف الله عليها وَتَضْيِقُ عَمًّا فَوْقَهَا تَشْهُدُ بِذلكَ الْعَوَائِدُ الْمَعْرُوفَةُ وَالْأَحُوالُ الْمَالُوفَةُ ثُمَّ إِنَّ مِثْلَ هِدِهِ الْجِيُّوشِ الْبَالِغَةَ إِلَى مثل هِذَا

الْعَدَد يَبْعُدُ أَنْ يَقَعَ بَيْنَهَا زَحْفً أَوْ قَتَالٌ لضيق ساحة الأرْض عَنْهَا وَيُعْدِها إِنا اصْطَفَتْ عَنْ مدّى الْبَصر مَرَّتيْن أَوْ ثَلاَثًا أَوْ أَزْيدَ فَكَيْفَ يَقْنَتَلُ هِذَانِ الْفَرِيقَانِ أَوْ تَكُونُ غَلَبَةُ أَحـــد الصُّفَّيِّن وَشَيء منْ جَوَانبِه لاَيَشْعُرُ بِالْجَانِ الآخَر والحاضر يشهد لذلك فالماضي أشبه بالاتسبى من الماء بالماء . ولَقَدُّ كَانَ ملك الْفُرْس ودَوالتَهُم أَعْظَمَ منْ ملك بنى إِسْرَائِيلَ بِكَثْسِيسِ يَشْهَدُ لذلكَ مَا كَانَ مِنْ غَلْبِ بِخْتَنَصَّرَ لَهُمُّ وَالنَّهَامِهِ بِالدَّهُمُّ وَاسْتيلائه عَلَى أَمْرِهِمْ وَتَخْرِيبِ بِيُّت الْمَقَدْسِ قِساعدة ملتهم وسلطانهم وهُو من بعض عمال مَمْلَكَةَ فَارسَ يُقَالُ إِنَّهُ كَانَ مَرَّزُبَانُ الْمَغْرِبِ مِنْ تُخُومِهَا وكَانَتْ مَمَالِكُهُمْ بالعـــراقيَّن وَحُراسانَ وَمَا وَراءَ النَّهْر والأَبْوابُ أَوْسَعُ منْ مَمَالك بنني إسرائيل بكثير ومَع ذلك لَمْ تَبْلُغْ جِيُوشُ الْفُرْسِ قَطْ مثلَ هـذَا الْعَدَدولاَقَريـبا منْهُ وأَعْظَمُ مَا كَانَتَ جُمُوعُهُم بِالْقَادِسِيَّةِ مَائَّةً وَعَشُرِيسِنَ ٱلْفَا كُلُّهُمْ مَتْبُوعٌ عَلَى مَا نَقَلَهُ سَيْفٌ قَالَ وَكَانُوا فِـمى أَتْبَاعِهمْ رُسْتُمَ الْندينَ زَحَفَ بهمْ سَعْدُ بالْقَادسيَّة إِنَّمَا كَانُوا سِــتْيَن أَلْفًا كُلُّهُمْ مَتْبُوعَ وَأَيْضًا فَلَوَّ بِلَغَ بَنُو إِسَّرَائيل مَثْلَ هسذا

الْعَلَد التَّسعَ نطأقُ ملكهم وأنْفسعَ مدّى دولتهم فإنَّ الْعَمَالات والممالك في الدُّول على نسبة الحامية والقبيل الْقَائِمِينَ بِهَا فِي قَلَّتَهِا وَكَثَّرَتَهَا حَسَّبُمَا نُبِيِّنُ فِي فَصَّلْ الممالك من الكتاب الأول والقوم لم تتسع ممالكهم إلى إِلَى غَيْرِ الأَرْدُنُ وَفَلَسُطِينَ مِنَ البِشَّامِ وَيَلاَد يِتَّرِبُ وَخَيْبَرَ منَ الْحسسجاز علَى ما هُو الْمعْرُوفُ وَأَيْضا فالذي بيَّنَ مُوسى وإسْرائيـــل إنَّما هُو أَرْبَعَةُ أَبِــاء علَى ما ذكرَهُ المُحَقَقُونُ فَإِنَّهُ مُوسِى بْنُ عُمْرانَ بْنِ يَصِيهُر بْنِ قَامِتَ بِفَتَّع السهاء وكسرها ابن لاوي بكسر الواو وفتحها ابن يعقوب وَهُو إِسْرَائِيلُ الله هكذا نسبَهُ في التَّوْرَاة وَالْمُدَّةُ بِيَنْهُ ما على مَانَقَلَهُ الْمُسَعُوديُّ قَالَ يَخْلَ إِسْرَائِيلُ مصرر مع ولده الأسباط وأولادهم حين أتوا إلى يوسف سبعين نفسا وكان مَقَامَهُمْ بمصر إلى أنْ خَرَجُوا معَ مُوسى عليه السلامُ إلى التيَّه مائتَيَّن وعشرين سنَة تتَدَاولَهُمْ ملُوك القسبُط من الْفَرَاعِنةَ وَيَبْعُدُ أَنْ يَتَشَعَّبُ النَّسْلُ فِي أَرْبَعَةٍ أَجْيَالِ إِلَى مِثْل هـنا المعدد وإنْ زَعموا أنَّ عدد تلك الْجيوش إنَّما كأن في زَمَنَ سلَّيْمانَ وَمَنَّ بعده فبَعيد أَيْضا إذْ ليْسَ بيِّنَ سلَّيْمانَ وإسْرَائِيلِ إِلاَّ أَحَدَ عَشَرَ أَبَا فَإِنَّهُ سِلْيَمِانُ بْنُ دَاوِدَ بْن يَشَا

بْن عُوف يَقَالُ بُوعَلُ أَبْن عُوفذَ ابْن بَاعَزَ وَيَقَالُ بُوعَزَ بْن سَلَمُونَ بْن نَحْشُونَ بْن عَمَّينُونَبَ وَيُقَالُ حَمَّينَا ذَابَ بْن رَمَّ بْن حَصْرُونَ وَيُقَالُ حَسْرُونَ بَن بَارَسَ وَيُقَالُ بَيْرَسَ بْن يَهُوذَا بْن يَعُقُوبَ وَلاَ يَتَــشَعَّبُ النَّسْلُ في أَحَدَ عَشَرَ منَ الولْد إلى مثل هـذا الْعَدَد الَّذي زَعَمُوهُ اللَّهِمَّ إلى الْمئتَدَيْن وَالْآلَفَ فَرَبُّما يَكُونُ وَآمًا أَنْ يَتَجَاوَزَ إِلَى مَا بَعْدَهُما مِنْ عُقُود لأعْداد فبَعيد واعتبر ذلك في الماضر المشاهد والقريب المعَعْرُوف تَجِدْ زَعْمَهُمْ باطلاً ونَقْلُهمْ كَادبا والدى ثُبُتَ فِي الإسْرائيليَّات أَنَّ جُنُودَ سلِّيَّمَانَ كَانَت اثْنَى عَشَرَ ألَفًا خَاصَّةً وَأَنَّ مُقَرَّبَاتِهِ كَانَتْ أَلْفًا وَأَرْبِعَمَانَةَ فَرَسِ مُرتَبِطَّةً علَى أَبُوابه هذا هُو الصَّحيحُ منْ أَخْبَارهم ولا يلْتَفَتُ إلى خرافات العامَّة منهم وفي أيَّام سلَّيْمان (عليه السلام) وَمُلَّكِهِ كَانَ عَنْفُوانُ دَوْلَتَهِمْ واتساعُ ملْكِهِمْ هِذَا وَقَدْ نَجِـدُ الْكَافَّةَ مِنْ أَهِلَ الْعَصْر إِذَا أَفَاضُوا فِي الْحَدِيثِ عَنْ عَسَاكِر الدُّولِ الَّتِي لِعَهْدِهِمْ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ وَتَفَاوَضُوا فِي الْأَضْبَارِ عَنْ جُيُوش الْمُسْلَمِين أو النَّصارَي أَوْ أَخَذُوا فِي إِحْصاء أَمُوال البايات وَخَرَاج الـــسلُّلطان وَنَفَقات المُتَّرفِين ويَضائِع الأغْنيـــاءِ المُوسِرِينَ تَوغَلُوا فِي الْعَدَد وَتَجَاوَزُوا حُدُودَ

الْعَوَائِدِ وَطَاوَعُوا وَسَاوِسَ الإِغْرَابِ فَإِذَا اسْتُكْشِفَ أَصْحَابُ الدُّواوِين عَنْ عَساكِرِهُم واستُنْبِطَتْ أَحْوَالُ أَهْل النَّرْوَة في بَضَائتُمهم وَهَوَائدهم واستُجسطيت عَوَائد المُتُرفينَ في نْفَقَاتِهِمْ لَمْ تَجِيدِهُ معْشَارَ مَا يَعَدُّونَهُ وَمَا ذلك إلا لولُوع الـنَّفْس بِالْغَرَائِبِ وَسُهُولَةَ الـتُّجَاوِزِ عَلَى الـلسان وَالْغُفْلَةَ علَى الْمُتَعَقّب والْمُنْتقد حتّى الآيحاسبُ نَفْسهُ علَى خَطَإ ولاً عَمْدٍ ولا يطالبه الله ولا عَمْدٍ بتوسط ولاعدالة ولا يربعها إلى بحث وتفتيش فيرسل عنانه ويسيم في مراتع الْكَذَب لسانة ويتشخذ أيات الله هزءا ويَشْتري لَهُو الْحديث ليَضلُّ عَنْ سَبِيلِ السَهِوَحَسَبْكَ بِهَا صَفَقَةٌ خَاسرَةٌ وَمَنَ الأَخْبَارِ السواهسيَّة للْمُؤرِّخينَ مَا يَنْقُلُونَهُ كَافَّةٌ فِي أَخْبَار التَّبَابِعةَ ملُّوك البِّيمَن وَجَزِيرة الْعَرب أَنَّهُمْ كَانُوا يَغُزُونَ منْ قُرَاهُمْ بِالْيَمَنِ إِلَى أَقْرِيقَ يُهَ وَالْبَرْيْرِ مِنْ بِالاَدِ الْمَغْرِبِ وَأَنَّ أَقُرْيِ قَسْ بْنَ قَيْسِ بْنِ صَيْفًى مِنْ أَعَاظِم مِلُوكِهِم الأُولِ وكَانَ لِعِسْهُ مُوسَى عَلَيْهُ السَّالاَمُ أَنَّ قَبْلَهُ بِقَلِيل غَزَا أَقْرِيقِيَّةَ وَأَشْخُنَ فِي الْبَرْبَرِ وَأَنَّهُ الَّذِي سَمَاهُمُّ بِهِذَا الاسم حيَنَ سَمِعَ رَطَانَتَهُمْ وَقَالَ مَا هِذِهِ الْبُرْبِرَةُ فَأَخِذَ هِذَا الاسْمُ عَنَّهُ وَيُعُوا بِهِ مِنْ حِيـــنَكُذِ وَأَنَّهُ لَمَّا انْصِرَفَ مِنَ الْمَغْرِبِ

حَجَزَ هُنَالكَ قَبَائلَ منْ حميرَ فأقامُوا بها وأخْتَلَطُوا بأهلها وَمَنْهُمْ صَنْهَاجَةُ وَكَتَامَةُ وَمَنْ هِـــنَا ذَهَبَ الـــطَبَرِيُّ وَالْجَرْجَانِيُّ وَالْمَسْعُودِيُّ وَأَبْنُ الْكَلَّبِي وَالْبِيلِّي إِلَى أَنَّ صنَّهَاجَةَ وكتامَةَ منْ حمنير وتَأْبَاهُ نَسَابَةُ الْبَرْبُر وَهُونَ الـــصَّحيــــ وَذَكَرَ الْمُسْعُوديُّ أَيْضًا أَنَّ ذَا الإِذْعَار مِنْ ملُوكهم قَبْلَ أَفْريقش وكَانَ علَى عَهْد سلُيْمان (عليك السلام) غَزَا المُغْربَ وَدَوَّخَهُ وَكَذَلكَ ذَكَرَ مثَّلَهُ عَنْ ياسرَ ابنه منْ بَعْده وَأَنَّهُ بِلَغَ وَادي السِّرَّمْل في بلاد المُغَرَّب ولَمَّ يَجِدٌ فيه مسلكاً لكتُرْة الرَّمْل فرَجَعَ وكَذلك يَقُولُونَ في تُبُّع الآخر وَهُو أَسْعَدُ أَبُو كرب وكان عَلَى عَهْد يَسْتَاسِفَ منْ ملُوك الْفُرْس الْكيانيَّة أنَّهُ ملكَ الْمَوْصلَ وَٱذْرَبِي جَانَ ولَقَي الستُّراك فَهَزَمَهُم وَأَتْخَنَ ثُمٌّ غَزَاهُم ثَانيةٌ وَثَالثَةٌ كَذلكَ وأَنَّهُ بَعْدَ ذلكَ أَعْزَى ثَلَاثَةً منْ بنسيه بلاد فأرس وإلسى بلاد السَصِّفَد منْ بلاد أمم السَّتُرك ورَاءَ السنَّهْر والي بلادَ السرُّوم فَمَلَكَ ٱلأَوَّلِ البلادَ إلى سمَّرةَنَّد وَقَطَعَ المفارَّة إلى الصين فَوَجَدَ أَخَاهُ السِئَّانِيَ الَّذِي غَزَا إِلَى سَمْرُقَنْدَ قَدْ سَبَقَهُ إِلَيْهَا فَأَنْ فَنَا فِي بِاللَّهِ الصِيِّنِ وَرَجَعا جَميعًا بِالْغَنَامُ وَتَركُوا بِبِلاَدِ الصَّيْنِ قَبَائِلَ مِنْ حَمَّيْرَ فَهُمَّ بِهَا إِلَى هَذَا الْعَهْدِ وَيَلَّغَ

السَّالَتُ إِلَى قسطنَطينيَّة فَدرسَهَا وَدَوَّح بِالاَدَ السرُّوم ورَجَعَ وَهذه الأَخْبَارُ كُلُّهَا بَعيددة عن الصَّحَّة عريقة في الْوَهُم وَٱلْعَلَطُ وَأَشَابُهُ بِأَحَادِيثِ الْقَسِمِسَ الْمُوَّضِوْعَةَ . وَذَلِكَ أَنَّ مُلُّكَ النَّبَابِعَةَ إِنَّمَا كَانَ بِجَرْيِرَةَ الْعَرَبِ وَقَرَارَهُمُ وَكُرُّسيَّهُمْ بصنَّعَاء الْيَمَن . وَجَزيرَةُ الْعَرَبِ يُحيرطُ بها الْبَحْرُ منْ ثَلاَث جهاتها فتُجرُّ اللهند منَ الْجِنُوبِ ويَحَرُّ فارسَ اللهابطُ مِنْهُ إِلَى الْبِصَارَة مِنَ الْمَشَارِقِ وَيَحْرُ السُّويْسِ الْهَابِطُ مِنْهُ إِلَى السُّويُّس منْ أَعْمَال مصرْ منْ جهةَ الْمَغْرِب كَمَا تَرَاهُ في مُصوَّر الْجُفْرَافِيا فَلاَ يَجِدُ السَّالكُونَ مِنَ اليمَن إلَى الْمَغْرَبِ طَرِيقًا مِنْ غَيِّر السُّويْسِ والْمَسْلَكُ هُنَاكَ مَا بِيِّنَ بَحْر السُّويْس وَٱلْبَحْر الشَّامِيّ قَدَرُ مَرْحَلَتَيْنِ فَمَا دُونَهُمَا وَيَبْعُدُ أَنْ يَمُرُّ بِهِ ـــنا الْمُسْلَكُ مِلَكُ عَظْيِمَ فِي عَسَاكرَ مُوفُورَةِ مِنْ غَيْر أَنْ يَصيــرَ مِنْ أَعْمَالُه هَـنه مُمُّتَنَعَ في الْعادَة ، وَقَدْ كَانَ بِتلْكَ الأَعْمالِ الْعَمَالِقَةُ وكَنْعَانُ بِالــشَّامِ وَالْقَبْطُ بِمِصِدْ ثُمُّ مَلَكَ الْعَمَالَقَةُ مِصِدْ وَمَلَكَ بِنُو إِسْرَائِيلَ السشَّامَ ولَمْ يُنْقَلُ قَطُّ أنَّ السِّبَابِعةَ حَارِيُوا أَحَدًا مِنْ هسؤلاء الأمم ولا ملكوا شيئًا من تلك الأعمال وايضا فالشُّقةُ من الْبَحْدِ إِلَى الْمَغْرِبِ بِعِيدِدَةً وَالْأَزُودَةُ وَالْعُلُوفَةُ لِلْعَسَاكِرِ كَثْيِرةً فَإِذَا سَارُوا فِي أَعْمَالهِمِ احْتَاجُوا إِلَى انْتَهَابِ الرَّدُعُ وَالنَّمَ وَانْتَهَابِ الرَّدُعُ وَالنَّمَ وَانْتَهَابِ الْبِلاَدِ فَعِيماً يَمَرُونَ عَلَيْهُ وَلاَ يَكُفِى ذَلِكَ لَللَّمُ وَالْتَهَمُ مِنْ ذَلِكَ مَنْ أَعْمَالِهِمْ فَلاَ تَفِي لَهُمُ السَّوَاحِلُ بِنَقْلِهِ فَلاَبدٌ وَآنَ يَمُرُوا فِي طَرِيقَهِمْ كَلَها بِآعُمَالِ قَدْ مَلكُوها وَدَوَّضُوها لَتَكُونُ المَيرِدَةُ مَنْ عَيْر مِنْ عَيْر مَنْ عَيْر فَي مَنْ عَيْر فَي مَنْ عَيْر وَالْمُ المَّالَمَةِ فَذَلِكَ آبْعَدُ أَنْ عَدْ مَاكُوها الأَمْمِ مِنْ عَيْر وَاللّهُ المُسَالَمَة فَذَلِكَ آبْعَدُ أَيْمُ الْمُسِرَةُ بِالْمُسَالَمَةِ فَذَلِكَ آبْعَدُ وَالْمَالِمَةُ فَذَلِكَ آبْعَدُ وَالْمَسْرَامُ وَالْمَسْرَامُ وَالْمَالِمَةَ فَذَلِكَ آبْعَدُ وَالْمَسْرَامُ وَالْمَسْرَامُ وَالْمَالَمَةِ فَذَلِكَ آبْعَدُ وَالْمَسْرَامُ وَالْمَسْرَامُ وَالْمَالِمَةُ فَذَلِكَ آبْعَدُ وَالْمَالُومَ وَمُوصَلُومَ وَالْمَالُومَ وَالْمَالُومَ وَالْمَالُومَ وَالْمَالُومَ وَالْمَالُومَ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُومَ وَالْمَالُومَ وَالْمَالُومَ وَالْمَالُومَ وَالْمَالُومَ وَالْمَالُومَ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ الْمَالُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمُلْولُومُ وَالْمُومُ وَالْمُوالُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمَلُومُ وَالْمُنْ وَالْمَالُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُومُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُعُلُومُ وَالْمُعِلَّالَةُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُعِلِيْكُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُعُلِقِيلًا وَالْمُعُولُولُولُومُ وَالْمُ الْمُعْلِقُومُ وَالْمُومُ وَالْمُوالُولُومُ الْمُعْمِلُومُ وَالْمُلْمُ وَالْمُعْلِقُولُومُ وَالْمُسُلِقُومُ وَالْمُ وَالْمُعُلِقُومُ وَالْمُعُلُولُ وَالْمُعِلَالُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُلِقُومُ وَالْمُعْلِقُومُ وَالْمُعُلِقُومُ وَالْمُعُلِقُومُ وَالْمُعُلِقُومُ وَالْمُعُلِقُومُ وَالْمُومُ وَالْمُوالْمُوالِمُومُ وَالْمُعُلِقُومُ وَالْمُعُولُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُلِقُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ و

وَامًا وَادِي الرَّمُلِ الَّذِي يُعْجِزُ السسَّالِكَ فَلَمْ يُسْمَعُ قَطُ نِكُرُهُ فِي الْمَغْرِبِ عَلَى كَذَرة سالِكِهِ وَمَنْ يَقُصُّ طُرُقَهُ مِنَ الْسَلَّكِة وَمَنْ يَقُصُّ طُرُقَهُ مِنَ السَّرُقُابِ وَالْقَرَى فِي كُلُّ عَصْرٍ وَكُلَّ جِهة وَهُو عَلَى مَا نَكُرُوهُ مِنَ الْغَرَابَةِ تَتَوَقَّدُ النَّواعِي عَلَى نَقْلَه . وَآمًا غَزُوهُمُ مَسَالِكِ السَّوْيُشِ إِلاَّ أَنَّ الشَّقَّةَ هُنَا أَبْعَدُ وَأُمْمَ فَارِسَ وَالرُّومِ مَنَ الْبُعْرَقِ وَأَرْضَ السَّقَّةَ هُنَا أَبْعَدُ وَأُمْمَ فَارِسَ وَالرُّومِ مَا يَنْقُل قَطُ التَّبَابِعَةَ مَلَكُوا مِعْرَقِ يَعْرَبُونَ الْمُلْ فَارِسَ عَلَى مَنْ الْبَحْرَقِ وَمَا بَيْنَ الْبَحْرَقِينِ وَالْحَيِسِ وَلاَ اللَّهُ فَارِسَ وَالْفُولِ وَمَا بَيْنَ الْبَحْرَقِينِ وَالْحَيسِدِةِ فَلَيْ اللَّهُ عَلَى مُلْوَى الْمُحْرَقِينِ وَالْحَيسِ وَلاَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُو

وَقَعَ ذلكَ بين نَ ذي الإذْعار من هُمُ وكيكاوس من ملوك الكيانيَّة وبَيْنَ تبُّع الأصفر أبي كرب ويستاسف منهم أيضا ومَعَ ملُوك الطَّوائف بعد الكيانية والسَّاسانية من بعدهم بمُجَاوِزَة أَرْض فارس بالْغَزْو إلى بالآد الترك والتَّبْت وهون مُمْنَنعَ عَادَةً مِنْ أَجْلِ الأُمَمِ الْمُعْتَرضَةَ مِنْهُمْ وَٱلْحَاجَةَ إِلَى الأزْودة والْعلُوفات مع بعد المشقَّة كما مرَّ فالأخبار بذلك وأهية مَنْخُولة وهي لو كانت صحيحة النقل لكان ذلك قادحاً فيها فكيف وهي لم تُنقلُ من وَجه صحيح وقول أبن إسمساق في خبر يغرب والأوس والخزرج أنَّ تبعا الآخر سار إلى المشرق محمولاً على العراق وبالأد فأرس وآماً بلادُ التُّرك والتُّبْت فلا يَصحُّ غَزُوهُمْ إليها بوجه لما تقرُّر فلا تتَقَنُّ بِما يلُّقَى إليُّك منْ ذلك وتأمَّل الأخْبار واعْرضها عَلَى الْقَوَانِينِ الصحيحةِ يقع لكَ تَمْحيصها باحْسن وجه واللهُ النهادي إلى الصوَّاب.

### نصل

وَأَبْعَدُ مِنْ نلكَ وَأَعْرَقُ فِي الْوَهْمِ مَا يَتَنَاقَلُهُ الْمفسرُونَ فِي الْوَهْمِ مَا يَتَنَاقَلُهُ المفسرُونَ فِي تَفْسيسرِ سُورَةَ الفَجْرِ فِي قُولُهِ تَعَالَى ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ إِرْمَ ذَاتِ النَّعِمَادِ ﴾ فَيَجْعُلُونَ لَقُطْةَ إِرْمَ اسْمًا

لمدينة ومصفت بأنها ذات عماد أي أساطين ويَنْقلُون أنَّه كان لِعَادِ بْنِ عُوْضِ بْن إِرْمَ ابْنَان هُمَا شَدِيدُ وَشَدَّادُ مَلَكَا مِنْ بَعْده وَهَلَكَ شَديد فَخَلُصَ الْمُلُّكُ لشدَّاد وَدَانَتْ لَهُ مُلُوكُهُمْ وَسَمَع وَصَنْفَ الْجَنَّة فَقَالَ لأَبْنِينٌ مِثْلُهَا فَبَنِّي مَدِينةٌ إِرَمَ في صحارى عدن في مدَّة ثلثماثة سنة وكان عُمْرُهُ تسعمائة سننة وآنها مدينة عظيمة قصورها من الدَّهب وأساطينها منَ الزُّبَرُّجَد وَالْيَاقِوت وَفِيهَا أَصْنَافُ الشَّجَر وَالأَنْهَارُ الْمُطِّرِدَةُ ولَمَّا تُمَّ بِنَاؤُهَا سَارَ إِليَّهَا بِأَهْلِ مَمَـلَكَته حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْهَا عَلَى مُسيرة يَوْم ولَيْلة بَعَثَ اللهُ عَلَيْهم صيَّحة منَ السَّمَاء فَهَلَكُواَ كُلُّهِم ، ذَكَرَ ذلكَ الطَّبَرِيُّ والنَّعَالِبِيُّ والــــرُمَ خُشرَيُّ وَعَيْرُهُم من المُفسرين ويَنْقَلُونَ عَنْ عَبْدالله بْن قَلْابة من الصَّحابة أنَّهُ خَرَجَ في طلَب إبل له أُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَحَمَلَ مِنْهَا مَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَبَلَغَ خَبَرُهُ مُعَاوِيةً فَأَحْضَرَهُ وَقَصُّ عَلَيْهِ فَبَحَثَ عَنْ كَعْبِ الْأَخْبَارِ وَسَأَلَهُ عَنْ ذلكَ فَقَالَ هِيَ إِرمُ ذَاتُ الْعِمَادِ وَسَيَدْخُلُهَا رَجُلُ مِنَ الْمُسلمينَ أَحْمَرُ أَشْقَرُ قَصيــر علَى حاجبه خال وعلَى عُنُقه خَالَ يَخْرُجُ في طلَبَ إبل لهُ ثُمَّ الْتَفَتَ فَأَبْصَرَ ابْنَ فَلَابَةً فَقَالَ هَذَا وَالله ذلكَ الرَّجُلُّ . وَهَذه الْمَدينَةُ لَمْ يُسْمَعُ

لها خَبَر من يومئذ في شيء من بقاع الأرض وصحارى عَدَنَ الَّتِي زَعَمُوا أَنَّهَا بِنُيتُ فيها هي في وسَط الْيمَن وما زَالَ عُمْرَانَهُ مُتَعَاقبا وَالأَدلاءُ تَقُصُ طُرُقَهُ مِنْ كُلِّ وَجَهُ ولَمْ يُنْقَلُ عَنْ هذه الديئة خَبَر ولا نكرها أحد من الإخْباريين وَلاَ مِنَ الأَمَم وَلَوْ قَالُوا إِنَّهَا دُرِسَتْ فَيَــمــا دُرسَ مِنَ الآثار لَكَانَ أَشْبُهَ إِلَّا أَنَّ ظَاهِرَ كَلاَمِهِم أَنَّهَا مَوْجُودَةٌ ويَعْضُهُمُ يَقُولُ إِنَّهَا دمَشَقُّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ قَوْمَ عَاد ملَكُوها وَقَدْ يَنْتَهِي الْهِذَيَانُ بِبَعْضِهِمْ إِلَى أَنَّهَا غَائِسِبَةٌ وَإِنَّمَا يَعْثُرُ عَلَيْهَا أَهْلُ السرياضة والسسمر مزاعم كلُّها أشبه بالمفرافات والذي حمَلَ الْمُفْسُرِينَ علَى ذلكَ ما اتْتَضِتْهُ صناعةُ الإعْراب في السسفظة ذآت العماد أنَّها صفة أرم وَحمَلُوا العماد علَى الأساطين فتَعَيَّنَ أَنْ يكُونَ بناءً ورَشِّحَ لَهُمْ ذلكَ قراءَةُ أَبْن الزُّبيُّرِ عَادُ إِرْمَ عَلَى الإضافة منْ غيَّر تنُّوين ثُمٌّ وقَقُوا علَى تلك الحكايات الَّتي هي أشبه بالأقاصيص الموفضوعة التي هي أَقْرَبُ إِلَى الْكَذَبِ الْمُنْقِولَةِ في عداد الْمُضْحَكَات وإلاً فالعمادُ هي عمادُ الأخْبيةَ بلَ الْخيامِ وإِنَّ اريدَ بها الأساطينُ فَلاَ بدُّعَ فِي وَصَفْهِمْ بِالنَّهُمُ أَهْلُ بِناء وأَسَاطِينَ عَلَى الْعُمُومِ بِمَا اشْتَهَرَ مِنْ قُوَّتِهِم لأَنَّهُ بِنَاءً خَاصٌّ فِي مَدِيسِنَّةٍ مُعَيِّنَّةٍ أَقْ

غَيْرِها وإِنْ اضيفَتْ كَمَا فِي قِرَاءَةِ ابْنِ الزَّبِيْرِ فَعَلَى إَضَافَةً الْفَصِيلَةِ إِلَى الشَّبِيلَةِ كَمَا تَقُولُ قُرِيْشُ كِنَانَةَ وَإِلْيَاسُ مُضْرَ وَرَيْشُ كِنَانَةَ وَإِلْيَاسُ مُضْرَ وَرَدِهِ إِلَى هذا الْمَحْمُلِ الْبُعَيدِ الَّذِي تُمُحِّلَتْ لتَوْجِيهِ لِأَمْثَالِ هَذِهِ الحكاياتِ الْوَاهِيةِ الَّتِي يُنْزُهُ كِتَابُ الله عَنْ مَثْلُها لَبِعُرِها عَن الصَحَة

## الفصلالأول منالكتاب

### فى العمران البشري على الجملة وفيه مقدمات

ألاولَى فِي أَنَّ الاجْتماع الإنْسائي ضرَورِيُّ ويُعبَّرَ الْحُكَمَاءُ عَنْ هَذَا بِقَوْلِهِمِ الأَنْسَانُ مَدَنيٌ بِالطَّبْعِ أَيُّ لاَبَدُ لَهُ مَن الاجْتماع الَّذِي هُوَ الْمَدِينَةُ فِي اصْطلاحِهِمْ وَهُوَ مَعْنَى الْعُمْرانِ وَبَيَانَهُ أَنَّ الله سَبْحانَهُ خَلَقَ الإِنْسَانَ وَرَكْبَهُ عَلَى صُورَةً ليَصِيحُ حَيَاتُهَا ويَقَاؤُهَا إِلاَّ بِالْغَذَاءِ وَهَدَاهُ إِلَى التماسِ بِفِطْرَتِه وَيَما رُكْبَ فِيهِ مِن الْقَدَرَةِ عَلَى تَمْسيلِهِ الْمُ أَنَّ قَدْرَةً عَنْ تَمْسيلِ حَاجَتَهُ مِنْ الْفَرْاءِ عَنْ تَحْصِيلِ حَاجَتَهُ مِنْ الْفَرْاءِ عَنْ تَحْصِيلِ حَاجَتَهُ مِنْ الْفَرْاءُ عَنْ تَحْصِيلِ حَاجَتَهُ مِنْ الْفَرْاءُ عَنْ تَحْصِيلِ حَاجَتَهُ مِنْ الْفَرْاءُ عَنْ تَحْصِيلِ حَاجَتَهُ مِنْ الْمَسْرِ قَاصِرُةً عَنْ تَحْصِيلِ حَاجَتَهُ مِنْ الْمَسْرَةُ عَنْ تَوْمَ فَي فَرَقُونَ قُوتُ يُومً مِنَ الحَنْطَةِ مِثَلًا مَنْ الْمَنْعَالُ مَا يُمُكِنُ فَرْضَةً وَهُو قُوتُ يُومً مُن الحَنْطَةِ مِثَلًا

فلا يَحَصَلُ إلا بعلاج كثيب مِنَ الطَّحْنِ والْعَجْنِ والطَّبْخِ وكلُّ واحد من هذه الأعمال التَّلاثة يَحْتَاجُ إلى مواعدين وَالاَت لاَتَتُم إلا بصــــناعات متَّعدَّة منْ حدَّاد وَنَجَّار وَفَاخُورِيَّ وَهَبُّ أَنَّهُ يَأْكُلُهُ حَبًّا منْ غَيْر علاَج فَهُو َ أَيْضًا يَمتُّاجُ في تَحْصيله أَيْضاً حَبا إِلَى اعْمَالِ أُخْرَى أَكُثُرَ منْ هذه من الزّراعة والحصاد والدراس الذي يخرج الحبُّ من الرّراعة الحبُّ من غلاف السنُّنبلُ ويَحْتاجُ كُلُّ واحدٍ منْ هـذه الآتِ مُتَعددةً وصنائع كَثِيرة أكثر مِن الأولى بِكثِيرِ ويستحيل أنْ تفي بذلك كلُّه أوْ ببعَضه قدُّرهُ الْواحد فلابد من اجتماع التقدر الْكَثِيرَة مِنْ أَبْنَاء جِنْسِهِ ليَحْصلُ الْقُوتُ لَهُ وَلَهُمْ فَيَحْصلُ بالـــتُعارُن قدرُ الْكفاية من الْحاجة الْكُثْرَ منْهُمْ بأَضْعاف وكَذَلكَ يَحْتَاجُ كُلُّ وَاحدِ منهم أَيْضا في الدفاع عن نفسه إِلَى الاسْتَعَانَةُ بِأَبْنَاءَ جِنْسه لأَنَّ اللهُ سبُحَانَهُ لَمَا ركَّبَ الطَّبِاعَ فِي الْحَيَّوَانَاتِ كُلُّهَا وَقَسَمَ الْقَدَرَ بَيِّنَهَا جَعَلَ حُطُّوظً كَثِيدِ مِنَ الحَيَوانَاتِ الْعُجِمِ مِنَ الْقُدْرَةِ أَكُملَ مِنْ حَظْ الإنسان فَقُدْرَةُ الْفَرَس مَثَلاً أَعْظَمُ بِكَثِيرِ مِنْ قُدْرَةَ الإنسان وكَذَا قُدْرَةُ الْحمار والنُّور وَقُدُرَةُ الأسدَ والْفيل أضْعاف منْ قُدْرَتِه . وَلَمَّا كَانَ الْعُدُوانَ طَبِيعِيًّا فِي الْحَيْـوَانِ جَعَلَ لَكُلَّ

وَاحِــِد مِنْهَا عُضُوا يَخْتَصُّ بِمُدَافَعَتَه مَا يَصِلُ إِلَيْهُ مِنْ عادية غيره وجعل للإنسان عوضاً مِنْ ذلك كله الفسكر والْيَدُّ فَالْيَدُّ مُهَــيــثَةَ للصَّنَائعِ بحْدَمَةَ الْفَكَرِ وَالصَّنَائعُ تُحصلُ لَهُ الآلات الَّتِي تَنُوبُ لَهُ عَنِ الْجَوَارِحِ الْمُعَدَّةِ فِي سأثر الْحَيَوَانات للدَّفاع مستثل الرَّماح الَّتِي تَنُوبُ عَن الْقُرُونِ النَّاطِحةَ والسبُّوفُ النَّاثَبةِ عَن المَخَالِبِ الْجَارِحةَ والتراس النَّائبة عن الْبَشَرَات الْجاسية إلى غَيْر ذلك وَغَيْرُهُ مَّما ذَكَرَهُ جَاليـــنُوسُ في كتاب منافع الأعضاء نـــالواَحدُ منَ الْبَشَر لاَ تُقَاومُ قُدْرَتُهُ قَدُرَةٌ واَحـــد منَ الْحَيَوَانَات سيَّمَا الْمُقْتَرسة فَهُو عاجِزٌ عَنْ مُدَافَعَتَها وَحُدَهُ بِالْجِهِمْلَةُ وَلاَ تَفَى قُدُرَتُهُ أَيْضًا بِاسْتَعْمَالِ الآلاَتِ الْمُعَدَّةِ لَهَا فَلْأَبُدُ فِي ذَلِكَ كُلُّهُ مِنَ السِّقْعَانُن عَلَيْهُ بِأَبْنَاء جِنْسِهِ وَمَا لَمُّ يكُنْ هِذَا السِيتَعَاوُنُ فَلاَ يَحْصُلُ لَهُ قُوت وَلاَ غَذَاءُ وَلاَ تَتَّم حَيَاتُهُ لَمَا رَكَّبُهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مِنَ الْحَاجَةَ إِلَى الْغَنَاء في حَيَاتِه وَلاَ يَحْصُلُ لَهُ أَيْضًا دَفاعَ عَنْ نَفْسه لَفُقْداَن السلاح فَيَكُونُ فَرِيسسةٌ حِيراناتِ ويَعاجِلهُ الْهَلاكُ عَنْ مدى حياته وَيَبْطُلُ نَوْعِ الْبَشَرِ وَإِذَا كَانَ الــــــــتَّعَاوُنُ حَصَلَ لَهُ الْقُوتُ للغذاء والسلاحُ لِلمدافعة وتَمَّت حكمةُ الله في بقائه وحفظ

نَوْعه فَإِنَنْ هَذَا الاجْتَمَاعُ ضَرَّوريُّ للنَّوْعِ الإِنْسانيِّ وَإِلاَّ لَمُ يكُمُلُ وُجُودُهُمُ وَمَا أَرَادَهُ السلسهُ مِن اعْتِمارِ الْعالَم بِهِمْ واستُ خُلافه إيَّاهُمْ وهَذَا هُو مَعْنَى العُمْران الَّذي جَعَلْناهُ مَوْضُوعا لهذا العلم ولَني هذا الْكلام نَوْعُ إِثْباتِ للمُوضُوع فِي فَنَّهُ الَّذِي هُوَ مَوْضُوعَ لَهُ وَهَــذَا وَإِنْ لَمْ يِكُنْ وَاجِبا عَلَى صَاحِبِ الْفَنْ لَمَا تَقَرَّرَ فِي الصِنَاعَةِ الْمُنْطِقِيَّةَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى صاحب عِلْم إِنْبَاتُ الْمَوْضُوعِ فِي ذَلِكَ الْعِلْمِ فَلْيَسَ أَيْضًا منَ الْمسمنتُوعات عنْدَهُمْ فَيَكُونُ إِنْبَاتُهُ مِنَ التَّبَرُّعات واللهُ الْمُوَةَقُ بِفَضْك . شمَّ إنَّ هـذا الاجْتماعَ إذا حصلَ للبكسر كَمَا قَرَّرْنَاهُ وَتَمَّ عُمْرَانُ الْعَالَم بِهِمْ فَلَابُدٌّ مِنْ وَارْعِ يَدْفَعُ بَعْضَهُمْ عَنْ بَعْضِ لِما في طباعهم الْحَيْوَانِيَّة منَ الْعُدُّوان والمنظلم وكيست المسلاح التي جُعلت دافعة لعدوان الْحَيَوَانَات الْعُجُم عَنْهُمْ كَافِيةَ في دَفْع الْعُدُوان عَنْهُمْ لأَنَّهَا مَوْجُودَةً لَجَمَـــيعهم فَلاَ بُدُّ منْ شيءِ آخَرَ يَدْفَعُ عُدُواَنَ بَعْضَهِمْ عَنْ بَعْض وَلاَ يَكُونُ مِنْ غَيْرِهِمْ لَقُصُور جَميسع الْحَيَوَانَات عَنْ مَدَاركهم وَإِلْهَامَاتهم فَيَكُونُ ذلكَ الْوَادعُ واحدا مِنْهُمْ يكُونُ لَهُ عَلَيْهِم الْعُلْبَةُ والـــــسُلُطانُ والْيدُ الْقَاهِرَةُ حَتَّى لاَ يَصِلَ أَحَدَّ إِلَى غَيْرِهِ بِعَدُّوانِ وَهِــذَا هُوَ مَعْنَى الملك وقد تبيَّن لك بهذا أنَّ للإنسان خاصة طبيعيّة ولاَبُّدُّ لَهُمْ منها وقد يُوجِدُ في بعض الْحيوانات الْعُجُّم علَى ما ذُكَرَهُ الحُكَمَاءُ كسما في النَّحْلِ وَالْجَرَادِ لما استُقْرِئَ فيسها من الحُكُم والانْقياد والانباع لرئيس منْ أشخاصها مُتُمَيِّن عَنْهُم في خَلْقه وَجُثِّمَانه إلا أَنَّ ذلكَ مَوْجُود لغيَّر الإنسان بمُقتَــضى الْفطرة والهداية لا بمُقتضى الفكرة والسياسة أعملي كلُّ شيء خلَّقهُ ثُمُّ هدَّى وتَزيدُ الْفلاسفةُ علَى هذا البُرُّهان حَيَّثُ يُحاولُونَ إِنَّبَاتِ السنبُوَّةِ بالسِّلبِلِ الْعَقْلَى وَآنَّهَا خَاصَّةً طَبِيسِ عِيَّةً لِلإِنْسَانِ فَيُقَرَّرُونَ هِذَا الْبُرُهانَ إِلَى غَايَة وَأَنَّهُ لاَبُدُّ للْبَشَرَ منَ الحُكُم الْوَازع ثُمٌّ يَقُولُونَ بَعَدَ ذلِكَ وَذلِكَ الْحَكْمُ يَكُونُ بشرْع مَقْرُوضٍ مِنْ عند الله يأتى به واحد من البشر وآنَّهُ لاَبد أَنْ يكُونَ مُتَميَّنَا عَنَّهُمْ بِمَا يُودِعُ اللَّهُ فيه منْ خَوَاصْ هَدَايِتَه لِيَقَعَ التَّسْلِيمُ لَهُ وَالْقَبُولُ مِنْهُ حَتَّى يَتُمُّ الْحُكُمُ فيهم وَعَلَيْهم مِنْ غَيَر إِنْكارِ ولا تَزَيُّف وَهذه الْقَضيَّةُ للْحُكَمَاء غَيْرُ بُرْهَانيَّة كَمَا تَرَاهُ إِذ الْوَجُودُ وَحَيَاةُ البَشَرَ قَدْ تَتَمُّ مِنْ دُونِ ذلكَ بمــا يَفْرضهُ الحاكسمُ لنقسه أَوْ بالْعَصبَيَّة الَّتِي يَقْتَدَرُّ بِهَا عَلَى قَهْرِهُم وَحَمْلُهمْ عَلَى جسادته فأَهْلُ الْكتاب وَالْمُتَّبِعُونَ لللَّنْبِيساء قليلُونَ بِالنسسَّةِ إِلَى الْمَجُوسِ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ كِتَابٌ فَإِنَّهُمْ الْكُولُ وَالآثَارُ الْمُثَلِّ الْمَالَمُ وَمَعَ ذلكَ فَقَدَ كَسَانَتْ لَهُمُ الدُّولُ وَالآثَارُ فَضَلاً عَنِ الْحَالَمِ وَمَعَ ذلكَ هَي لَهُمْ لِهِسْنَا الْعَهْدِ فِي الْآقَالَيمِ الْمُنْحَرِفَةَ فِي السَّسْمَالِ وَالجَنُوبِ بِخِلاَف حَيَاةِ الْبَشْرِ فَوْضَى دُونَ وَإِزْعَ لَهُمُ الْبَثَّةَ فَإِنَّهُ يَمْتَنَعُ وَيَهِسَنَا يَتَبَيَّنُ لَكَ فَوْضَى دُونَ وَإِزْعَ لَهُمُ الْبَثَّةَ فَإِنَّهُ يَمْتَنَعُ وَيَهِسَنَا يَتَبَيِّنُ لَكَ عَلَمُهُم فِي وُجُوبِ السَنْبُواتِ وَأَنَّهُ لَيْسَ بِعقَلَي وَإِنَّمَا مَدْرِكُهُ السَسَّلُفِ مِنَ الْأُمَّةُ وَالسَالُ وَلِيُ السَسَلُفِ مِنَ الْأُمَّةُ وَالسَاءُ وَلِيُّ السَّلُو عَنِ اللَّمَةُ وَالسَاءُ وَلِيُ

### القدمةالثانية

# في قسط العمران من الأرض والإشارة إلى بعض ما فيه من الأشجار والأنهار والأقاليم

إِعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ تَبَيِّنَ فِي كُتُب الْحُكَمَاءِ النَّاظِرِينَ فِي أَحْوالِ الْعَالَمِ أَنَّ شَكُلَ الأَرْضِ كُروِيٌّ وأَنَّهَا مَحْفُوفَةٌ بِعُنْصُرِ الْمَاءِ كَانَّهَا عِنْبَةٌ طَافِيةٌ عَلَيْهِ فَانْحِسَرَ الْمَاءُ عَنْ بَعْضِ جَوَانِبِهَا لِمَا أَرَادَ اللّهُ مِنْ تَكُوِينِ الحَيوَانَاتِ فِيها وَعُمْرَانِهَا بِالنَّوْعِ الْبُسُرِي الذِّي لَهُ الخُلاقَةُ عَلَى سائرِها وقَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْمَاءَ تَحْتَ الأَرْضِ وَلَيْسَ بِــصَحِيــح وَإِنَّمَا الـــنَّحْتُ الطبيعي قلب الأرض ووسط كرتها الذي هو مركزها وَالْكُلُّ بَطْلُبُهُ بِمَا فيه من النُّقلَ وَمَا عَدا ذلك من جَوانبها وَأَمَّا الْمَاءُ الْمُحِيطُ بِهَا فَهُو فَوْتَى الأَرْضِ وَإِنْ قيلَ في شيء منْهَا إِنَّهُ تَحْتَ الأَرْضِ فَبَالإِضَافَةَ إِلَى جِهَةٍ أُخْرَى منْهُ . وَآمًّا الَّذِي انْحَسَرَ عَنْهُ الْمَاءُ مِنَ الأَرْضِ فَهُوَ النصفُ مِنْ سَطِّع كُرْتَهَا فِي شَكُلُ دَائرَةَ احاطَ الْعُنْصُرُ المَاءيُّ بِهَا مِنْ جَمِيع جهاتها بَحْرا يُسمِّي البحْر الْمُحيط ويُسمِّي أَيْضا لَبُلايَه بتَفْذيم اللَّام النَّانيَة وَيُسمَّى أُوقيسانُوسَ أَسُمْاءُ أَعُمِميَّةً ويَقَالُ لَهُ الْبَحْرُ الأَخْضَرُ وَالأَسْوَدُ ثُمَّ إِنَّ هَـذَا الْمُنْكَسَفَ منَ الأَرْضِ لِللَّهُمْرَانِ فيه الْقَفَارُ وَ الْخَلاءُ أَكْثَرُ مِنْ عَمْرَانه وَالْخَالَى منْ جِهَةَ الْجُنُوبِ منْهُ أَكْثَرُ منْ جِهَةَ الشَّمَالِ وَإِنَّمَا المَعْمُورُ منْهُ أَمْيِلُ إِلَى الْجَانِبِ الشَّمَالِي عَلَى شَكُل مُسطَّح كُرُوِيِّ ينْتَهِي مِنْ جِهَةِ الجُنُوبِ إِلَى خَطْ الاسْتُواء وَمَنْ جِهَةَ الشَّمَالِ إِلَى خَط كُرَوى وَوَرَاءَهُ الْجِبَالُ النَّاصِلَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ المَّاء الْعُنَّصَرَى الَّذِي بِيَّنَهُما سدُّ ياجُوجَ وَمَاجُوجَ وَهــــده الْجِبَالُ مَاثلة إلى جهة الْمَشْرِقِ وَيَنْته من الْمَشْرِق والمغرب إلى عنصر الماء أيضا بقطعتين من السدائرة الْمُحيطةَ وَهِذَا الْمُنْكَشِف منَ الأَرْضِ قَالُوا هِـوَ مِقْدَارُ النَّصف من الْكُرْة أَوْ أَقَلُّ وَالْمَعْمُورُ مِنْهُ مَقْدَارٌ رَبُّعه وَهُوَّ الْمُنْقَسِمُ بِالْأَقَالِيمِ السِبِّعَةَ وَخَطُّ الاستواء يَقْسِمُ الأَرْضَ بِنِصْفَيْنِ مِنَ المَغُرِبِ إِلَى الْمَشَرْقِ وَهُوَ طُولُ الأَرْضِ وَأَكْبِـرُ خُط فى الْبُرُوج وَدَائِرَة مُعْلَقة فَلَكَ الْبُرُوج وَدَائِرَة مُعَدَّل السنَّهَار أَكُبُرُ خَطِ فسى الْفَلَك وَمَنْطَقَةُ الْبُرُوجِ مُنْقَسَمَةً بِثِلثمانَةِ وَسَتِينَ دَرَجِة وَالدَّرجَةُ مِنْ مَسَافَةَ الأَرْضِ خَمِّسَةٌ وَعَشْرُونَ فَرَّسَخًا وَالْفَرْسَخُ اثْنَا عَشَرَ ٱلْفَ ذَرَاعِ وَالسِّدَرَاعُ مَصْفُوفَةٌ مُلْصَقَ بَعْضُهَا إلى بَعْض طَهَرا لَبِطْن وَبَيْنَ دائرة مُعدَّلِ السنَّهار الَّتِي تَقَسْمَ الْفلَكَ بِنصْفَيَّن وتُسامتُ خَطَّ الاسْتُواء منَ الأَرْض وبَيِّنَ كُلِّ واحدٍ مِنَ الْقُطْبِينِ تسْعُونَ دَرَجَةً لَكنَّ الْعمارةَ في الْجهة السِّماليَّة منْ خط الاستُتواء أَرْبَعٌ وسَتُّونَ دَرَجَةٌ وَالْبَاقِي مِنْهَا خَلاَّءٌ لاَ عمارَةً فيه لشدة البرَّد والجُمُود كما كانت الجهة الْجِنُوبيَّة خالاءً كُلُّهَا لشدَّة الحْرِّ كَمَا نُبِيِّنُ ذلكَ كُلَّهُ إِنْ شَاءَ السلَّهُ تَعَالَى . ثُمَّ إِنَّ الْمُخْبِرِينَ عَنْ هِذَا الْمعُمور وَحُدُّوده وَعَمَّا فيه منَ الأمصار والمدنن والبجال والبحار والأنهار والقفار والرمال

مثل بَطَلْيهمُوس في كِتاب الْجِغْرافيا وصاحب كتاب زُخّار منْ بَعْده قَسمُوا هذا المعمدورَ بسبّعة أقسام يسمونها الأقاليم السبُّعة بحدُود وهمية بيَّن المشرق والمغرب مُتَسَاوِيةَ فِي الْعَرَضِ مُخْتَلَفَةَ فِي الطُّولِ فِسَالِاقْلِيمُ الأَوَّلِ أَطْولَ مَّما بَعْدَهُ وَهَكَذَا النَّانِي إلى أخرِها فيكونُ السَّابِعُ أَقْصِرَ لِما اقْتَضَاهُ وَضَعْ السِدَّائرَةِ السِنَّاشِئَّةِ عَنِ انْحسار الْمَاء عَنْ كُرَة الأَرْض وَكُلُّ وَاحِدِ مِنْ هَذِهِ الْأَقَالَيِمِ عِنْدَهُمُّ منْقَسم بعَشْرَة أَجْزَاء منَ الْمَغْرب إلَى الْمَشْرق علَى التَّوالي وفي كلُّ جُزْء الخبَرُ عَنْ أَحُواله وأَحْوال عُمْرات . وَنَكَرُوا أَنَّ هِذَا الْبَحْرَ الْمُحِيطَ يَخْرُجُ مِنْهُ مِنْ جِهَةِ الْمَغْرِب في الإقليم الرَّابِعِ الْبُحْرُ الرُّومِيُّ الْمَعْرُوفُ يَبْداً في خَليج متَضايق في عَرْض اثْنَى عَشَرَ ميـــالاً أَقْ نَحُوها ما بيُّنَ طَنْجَةَ وَطَرِيفَ وَيُسمَّى الرُّقَاقَ ثُمَّ يَذُهُبُ مُشَرَّقًا وَيَنْفَسعُ إلى عَرْض ستمانة ميل ونهايته في أخر الجُرْء الرَّابع من الإقْليم الرَّاسِع عَلَى آلف فرَّسَخ وَمَائَّةَ وَسَتِّينَ فَرَّسَخًا مِنْ مَبْدام وَعَلَيْه هُنَالكَ سَوَاحلُ الشَّام وَعَلَيْه منْ جهةَ الْجَنُوب سوَاحلُ المُغْرِبِ أَوَّلُهَا طَنْجَةُ عَنْدَ الْخَلَيجِ ثُمٌّ أَفْريقيَّةُ ثُمٌّ برقة ألى الاسكندرية ومن جسسهة الشمال سواحل

الْقَسْطُنْطِينيَّة عنْدَ الخُلِيجِ ثُمُّ الْبِنَادِقَةُ ثُمُّ رُومَةٌ ثُمُّ الافرَنْجَةُ ثُمُّ الأَنْدَلُسُ إِلَى طَرِيفَ عَنْدَ الزُّقَاقِ قُبَالَةٌ طَنَّجَةٌ وَيُسمَّى هذا الْبَحْرُ الرُّوميُّ وَالشَّاميُّ وَفيه جُزُرَ كَثيرةً عَامرةً كبار مثلَ أَقْريطشَ وَقَبّرُصَ وَصقليةَ وَمَيُّورِقةَ وَسرْدَانيةَ قَالُوا وَيَخْرُجُ مِنْهُ فِي جِهَةِ الشَّمَالِ بَحْرَانِ اخْرَانِ من خَليَجِيْن . أَحَدُهُمَا مُسَامِتَ للْقَسْطِ نُطينِيَّة يَبْدأُ مِنْ هِذَا الْبَحْر متُضايقًا في عَرْض رَمْيَةَ السِّهُم وَيَمَرُّ ثَلَاَثَةَ بِحَارِ فَيَتَّصِلُ بِالقُسطِنْطِينيَّة ثُمَّ يَتَفْسَحُ فِي عَرْضَ أَرْبَعَةَ أَمْيَالَ وَيَمَرُّ فِي جَرْيه ستّينَ ميلاً وَيُسمِّي خلَيج الْقِسطنَطينية ثُمُّ يَخْرُجُ منْ فُوهَةَ عَرَضْهُا سنَّةُ أَمْيَالِ فَيُمُدُّ بَحْرَ نيطشَ وَهُوَ بَحْ يَنْصَرفُ منْ هُنَالكَ في مَذْهَبه إِلَى نَاحِيةَ الــــشَّرُق فَيَمَّرُّ بأرْضِ هِرَقُلَةَ وَيَنْتَهِي إِلَى بالآد الْخَزِّريَّة علَى ٱلله وَتَلَتْماتُهُ مِيلِ مِنْ فُوهَتِهِ وَعَلَيْهِ مِنَ الجَانِيسِيْن أُمَّ منَ الرُّوم وَالتُّرك وَبُرِجَانَ وَالرُّوسِ ، وَٱلْبَحْرُ النَّانِي مِن خَلَيْجِيُّ هِذَا الْبَحْرِ الرُّومي وَهُو بَحْرُ البَنَادقةَ يَخْرُجُ منْ بلاد الرُّوم علَى سَمَّت الـــشَّمَال فَإِنَا انْتَهَى إِلَى سَمَّت الجُّبِلَ انْحَرَفَ في سَمَّت المُغَرِّب إِلَى بِلاد الْبِنَادِقةَ ويَنْتِهِي إلى بِلاد إنْكلايةً علَى ألُّف وَمَاثَةً ميلِ من مَبَّدام وعلَى حافتَيُّه من البنادقة

وَالرُّومِ وَغَيِّرِهِمْ أُمِّم وَيُسَمَّى خَلِيجَ الْبِنَادِقَةَ . قَالُوا ويَنْساحُ منُ هـناً الْبَحْرِ الْمُحيطِ أَيْضاً منَ السِّرْقِ وَعَلَى ثَلاثَ عَشْرَةَ دَرَجَةً فِي السِّمَّالِ منْ خَطَ الاسْتَوَاء بَحْرَ عَظَيهُ متَّسعٌ يمرُ في الْجَنُوبِ قليلاً حتَّى ينْتَهَى إِلَى الإقليم الأوَّل ثُمَّ يَمَرُّ فَسِيهِ مَغْرِبًا إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ فِي الْجُرْءِ الْخَامِسِ مِنْهُ إلى بلاد الْحبَشة والسرّنج وإلى بلاد بأب المندب منه على أَرْبَعَةَ الْأَف فَرْسَخَ منْ مَبْدإِه وَيُسَمَّى الْبَحْرَ الـــــصيّنيُّ وَالْهِنْدِيُّ وَالْحَيَشِي وَعَلَيْهِ مِنْ جَهَةَ الْجَنُوبِ بِالأَدُّ الــــزِّنجُ وَبَلاَدُ بِرَبْرَ النَّتِي نَكَرَهِما امْرُقُ الْقَيْسِ فِي شَعْرِهِ ولَيْسُوا منَ الْبَرْبُرِ الَّذِينَ هُمْ قَبَائِلُ الْمَغْرِبِ ثُمُّ بِلَدُ مَقْدَسُو ثُمُّ بِلَدُ سُفَالَةَ وَأَرْضُ الْوَقُواَقِ وَأُمَمَّ أُخَرُ لَيْسَ بِعَدْهُمْ إِلَّا الــــقُفَارُ وَالْخَلاَّةُ وَعَلَيْهُ مِنْ جِهِةَ الشَّمَالِ الصِّينُ مِنْ عِنْد مَبْدَإِهِ ثُمُّ الهنَّدُ ثُمَّ السَّدُّ ثُمَّ سَوَاحلُ الْيَمَن منَ الأَحْقَاف وزَبيــــد وَغَيْرِها ثُمُّ بِلادُ السِرِّنجُ عند نهايته ويَعْدَهُمُ المبَشةُ . قالُوا ويَخْرُجُ مِنْ هذا الْبَحْر الْحَبَشِيّ بَحْرَانِ آخَرَان أَحَدُهُمُ يَخْرُجُ مِنْ نِهَايَتِهِ عِنْدَ بَابِ الْمُنْدَبِ فَيَبْدُأُ مُتَضَايِقًا ثُمٌّ يَمُزُّ مُسْتَبِّحرًا إِلَى نَاحِيةَ الشمال وَمُغَرِّبًا قَلِيلاً إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى الْقُلِّزُم فِي الْجُزْء الْخَامِس منَ الإقليم الثَّاني علَى أَلْفِ

المخنار من مقدمة ابن خلدون م٢

وَأَرْبَعَمِانَةُ مِيــــلِ مِنْ مَبْدَإِهِ وَيَسُمُّى بَحْرَ الْقُلُنُم وَيَحْرَ الــــسُويَس وَبَيْنَهُ ويَيْنَ فسطاط مصر منْ هناكك ثلاث مراحل وعليه من جهة المشرَّق سواحل اليمن ثمَّ الحجاز أ وَجَدَّةُ ثُمُّ مدِّينَ وأَيلةُ وَهَاران عند نهايت، ومن جهة الْغرب سوَاحلُ الصُّعيد وعيداب وسواكن وزيَّلَعُ ثُمَّ بلاد الْحبَشة عنْدَ مَيِّداِهِ وَأَخْرُهُ عنَّدَ الْقُلْزُمِ يُسامتُ الْبِحْرَ الرُّوميُّ عنْدَ الْعَريسيش وبَيْنَهُما نَحْقُ ست مراحل وما زال الملوك في الإسالاَم وقَبَّلُهُ يَرُومُونَ خَرِّقَ مَا بَيِّنَهُمَا وَلَمْ يَتَمُّ ذلكَ وَالْبُحْرُ التَّانِي مِنْ هَذَا الْبُحْرِ الْحَبَشَى وَيُسَمَّى الْخَلَيجَ الأَخْضَرَ يَخْرُجُ مَا بَيْنَ بِالْدِ البِسُنْدِ وَالْأَخْفَافِ مِنَ الْيَمَن وَيَمُو إِلَى نَاحِيةَ السُّمَالِ مُغَرَّبًا قليسلاً إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى الأبلَّة منْ سواحل البصرة في الجُزْء السَّادس من الإقليم النَّاني علَى أربَعِمسائة فرسنخ وأربعينَ فرسنا منْ مبَّدام ويُسمِّى بَحْرَ فارس وعليه من جهة الشرق سواحل السند وَمَكْرَانَ وَكُرُّمَانَ وَفَارِسَ وَالأَبْلَّةُ وَعَنْدَ نهايتِه من جسهة الْعُرَّبِ سَوَاحِلُ الْعُرَّبِ سَوَاحِلُ الْبَصْرِيْنِ وَالْيَمَامَةَ وعُمَانَ والشَّحر والأحْقافُ عنْدَ مبَّداً وفيـــما بيِّنَ بَحْر فارسَ وَالْقُلْزُم وَجَزيرَةَ الْعَرَبِ كَانَّهَا دَاخِلةٌ مِنَ الْبِرَّ فِي الْبَحْرِ

يُحيـطُ بِهَا الْبَحْرُ الْحَبَشَى مِنَ الْجَنُوبِ وَيَحْرُ الْقَلْزُمِ مِنَ الْغَرْبِ وَيَحْرُ فَارسَ منَ السشُّرق وَتَفَضَى إلَى الْعراق بيُّنَ الشَّام والْبُصَّرَة علَى ألَّف وَخَمْسمائة ميل بيَّنهَما وَهُنَالكَ الكوفة والقادسيّة وبَغْداد وإيوان كسرى والصيرة ووراء ذلك أُمَّمُ الأعاجم من التدرك والدُزر وعَيْرهم وفي جزيرة الْعَرَبِ بلاد المحجاز في جهة الْغَرْبِ منْها وَبلاد الْيَمامة وَالْبَحْرِيْنِ وَعُمَانَ فِي جِهِ الشُّرْقِ مِنْهَا وَبِلاَّدُ الْيَمَنِ فِي جهة الْجَنُوبِ منْهَا وَسَوَاحِلُهُ عَلَى الْبَحْرِ الْحَبَشَى . قَالُوا وَفَى هِــذا المُعْمُور بَحْر آخَرُ مُنْقَطَع منْ سائر الْبَحار في نَاحِيةَ الـــشَّمَالِ بِأَرْضِ الـــدِّيْلَمَ يُسمِّى بَحْرٌ جُرّْجَانَ وَطَبَرْستَانَ طُولُهُ أَلْفُ مِيلِ في عَرْضِ ستمانة ميلِ في غَرْبِيهِ أَذْرَبِيجَأَنُ وَالدَّيْلُمُ وَهَي شَرْقيهِ أَرْضُ التَّرُك وَخُوارَزْمَ وَهَى جَنُوبِيه طَبَرُستَانُ وَهَى شَمَالِيه أَرْضُ الخُرْرِ وَالسلان . هذه جُمْلةُ البحار المنشهورة التي ذكرها أهل الجُعرافيا . قَالُوا وَفِي هِذَا الْجُرْءِ الْمَعْمُورِ أَنْهَارٌ كَثْيِسِرَةٌ أَعْظُمُهَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارِ وَهِ عِي السنيلِ وَالْفُرَاتُ وَدَجُلَّةُ وَنَهُرُ بِلَّخَ الْمُسْمَّى جَيِهِ حُونَ . فَأَمَّا النيلُ فَمَبْدأُهُ مِنْ جَبَلَ عَظِيمٍ وَرَاءَ خَط الاستواء بست عَشْرةَ دَرَجة على سمنت الْجُرْء الرَّابع مز

الإقْليم الأوَّل ويَسمَّى جَبَلَ القَمَرَ وَلاَ يُعْلَمُ في الأرْض جَبَلَ أَعْلَىٰ مِنْهُ تَخْرُجُ عَيُونَ كَثَيِدِرَةً فَيَصُبُّ بَعَضْهَا فِي بُحَيْرَة هُنَاكَ وَبَعْضُهَا فِي أُغْرَى ثُمُّ تَخْرُجُ أَنْهَارٌ مِنَ السِبُحَيْرَتَيْن فَتَصَبُّ كُلُّهَا فِي بُحيِّرَةِ وَاحدَةٍ عنْدَ خَطَ الاسْتُواء علَى عَشْر مَرَاحلَ منَ الْجَبَل ويَخْرُجُ منْ هـنه الْبُحَيْرة نَهْران ذَهْبُ أَحَدُهُما إِلَى نَاحِيَةَ الـــشَّمَالِ عَلَى سَمَّتِه وَيَمُرُّ بِبِلاَد المسمنَّوْيةَ ثُمُّ بلاد مصر فإذا جاوزَها تشعَّب في شعب مُتَقَارِبة يُسمَّى كُلُّ وَاحد منْهَا خَلَيـــجا وَتَصبُّ كُلُّها في الْبُحْرِ الرُّومِي عِنْدَ الإسْكَنْدَرِيَّةُ وَيُسْمَّى نِيلَ مِصْرَ وَعَلَيهَ الصَّعَمْ بِيدُ مِنْ شَرَقَيْهِ وَٱلْوَاحَاتُ مِنْ غَرَّبِيهِ وَيَذَهُبُ الآخَرُ مُنْعَطَفًا إِلَى الْمَغْرِبِ ثُمَّ يِمَرُّ عَلَى سَمَّتِهِ إِلَـي أَنْ يَصِبُّ في البسح المُحيط وهو نَهْرُ السُودان وأَممُهُمْ كُلُهُمْ علَى صْفَّتَيُّه ، وآمَّا الْفُراتُ فَمَيَّداأُهُ مِنْ بِلاَدِ أَرْمِينَ عِينَ فِي الْجُزْءِ السادس من الإقليم الشامس ويَمر جنوبا في أرض الروم وَمَلَطْيةَ إِلَى مَنْبِجَ ثُمُّ يَمَرُّ بِصَفِّيْنَ ثُمَّ بِالرَّقةَ ثُمَّ بِالْكُوفةَ إِلَى أَنُّ يَنْتَهَى إِلَى الْبَطْحَاء التَّـــي بِيِّنَ الْبَصَارة وَوَاسطَ وَمَنَّ هُنَاكَ يَصِبُ في الْبُحْرِ الحَبَشيِّ وَتَنْجِلُبُ إِليَّه في طَريسقه أَنْهَارَ كَثْيِسِرَةً وَيَخْرُجُ منْهُ أَنْهَارَ أُخْرَى تَصُبُّ في دَجُلةً .

وَأَمَّا سَجُلةُ فَمَبَّداُها عَيْنَ بِبِلاَد خلاط مِنْ أَرْمِين ....يَّةَ أَيْضا وَتَمُرُّ عَلَى سَمَّت الْجَنُوبِ بِالْمُوْصِلِ وَأَذْرَبِيجَانَ وَيَغَدَاد إلَى واسط فتَتَفَرَّقُ إِلَى خُلِّجَانِ كُلُّهَا تَصنبُّ في بُحيَّرَةَ الْبُصْرَةَ وَتُقْضِي إِلَى بَحْرِ فَأَرِسَ وَهُو فِي السِشَّرِقِ عَلَى يمين الْفُرَات وَيَنْجِلَبُ إِلَيْهِ أَنْهَارَ كَثيرَةً عَظيمةً منْ كُلّ جَانب وَفَــيما بَيْنَ الْفُرات ودَجُلةَ منْ أَوَّله جَزيرَةُ الْمَوْصل قُبالَ الشَّام منْ عُدُونَى الْفُرات وَقَبَالَةَ اذْرَبِيجَانَ منْ عُدُّوةَ دجُلَّةَ . وَأَمَّا نَهْرُ جِيَحُونَ فَمَبِّداُّهُ مِنْ بِلْخَ فِي الْجُزْءِ السِّئَامِن مِنَ الإقْليم النَّالث منْ عُيُونِ هَنَاكَ كَثيرَة . وتَنْجَلَبُ إليَّه أَنْهارَ عـــظام ويَدُهبُ مِنَ الْجَنُوبِ إلَى الــشَّمال فيَمُّرُّ ببلاًد خُراسانَ ثُمَّ يَخْرُجُ منْهَا إِلَى بِالْادِ خُوارَزُمَ فِي الْجُزُّءِ النَّامن منَ الإقليم الْخَامس فيَصُّبُّ في بُحيَّرُة الْجُرُّجَانيَّة الَّتِي بِأَسْفَلَ مَدينتها وَهِيَ مَسيسرةَ شَهْرِ فِي مثَّله وَإِليُّهَا ينْصبَبُّ نَهْرٌ فَرْغَآنَةَ وَالسَّاسُ الآتي مِنْ بِالْدِ السِّتّْرُكِ وَعَلَى غَرْبِي نَهْر جَيْحُونَ بِالآدُ خُراسانَ وَخُوارَزْمَ وَعَلَى شَرْقية بالآدُ بُخَارَى وَتُرْمُذَ وَسَمَرُقَنَّدَ وَمَنْ هَنَالِكَ إِلَى مَا وَرَاءَهُ بلاَّدُ الــــتُّرْك وَفَرْغَآنَةَ وَالْخَزْلَجِيَّة وَأُمْم الأَعَاجِم وَقَدُّ ذَكَرَ ذلك كلُّهُ بطليهموس في كتابه والشَّريف في كتاب زَخَّار وَصَوِّرُوا فِي الْجُغْرَافِيا جَمَيسة ما فِي الْمَعْمُورِ مِنَ الْجِبَالِ
وَالْإِحَارِ وَالْأَوْدِيَةِ وَاسْتَوْفَوا مِنْ ذلكَ ما لاَحَاجَةَ لَنَا بِهِ
لِطُولِهِ وَلاَنْ عِنَايَتَنَا فِي الْأَكْثَرِ إِنَّمَا هِي بِالْمَغْرِبِ الَّذِي هُوَ
وَطَنُ الْبَرْيْرِ وَيَالأَوْطانِ الَّتِي لِلْعَرَبِ مِنْ الْمُشْرِقِ وَاللّهُ
الْمُوتَةَىُ.

#### المقدمة الثالثة في المعتدل من الأقاليم والمنحرف وتأثير الهواء في ألوان البشر والكثير من أحوالهم

قد بَيْنَا أَنْ الْمَعْمُورَ مِنْ هِنَا الْمُنْكَشِفِ مِنَ الْارْضِ إِنْمَا الْمُنْكَشِفِ مِنَ الْارْضِ إِنْمَا الْمُنْكَشِفِ مِنَ الْارْضِ إِنْمَا السَّمْعَالِ ، وَلَمَّا كَانَ الْجَانِبَانِ مِنَ السَّمْعَالِ ، وَلَمَّا كَانَ الْجَانِبَانِ مِنَ السَّمْعَالِ وَالْجَنُوبِ مَتَّضَالَايْنِ مِنَ السَسْمَالِ وَالْجَنُوبِ كَلْيَهِمَا إِلَى الْوَسَطِ فَيكُونَ مَعْتَدِلاَ فَالإقليمُ الرَّابِعُ أَعْدَلُ كَلْيَهِمَا إِلَى الْوَسَطِ فَيكُونَ مَعْتَدِلاَ فَالإقليمُ الرَّابِعُ أَعْدلُ الْعُمْرانِ وَالَّذِي حَافَاتُهُ مِنَ السَسْقَالِثِ وَالْخَامِسِ أَقْرَبُ إِلَى الْاعْتَدالِ وَالْذِي عِلَيسِهِمَا وَالثَّانِي وَالسَّاسِ بَعَيدانِ مِنَ الاعْتُوبِ فَلَهِمِنَا كَانَتِ الْعُلُومُ الْاعْتِدلِ وَالْفَوَاكِ وَالْفَوَاكِ وَالْمَائِيمُ وَالْمَوَاكِ وَالْفَوَاكِ وَالْمَائِيمُ وَالْمَيَانِيُ وَالْفَوَاكِ وَالْمَيْلِيثُ وَالْمَيْلِيثُ وَالْفَوَاكِ وَالْمَيْلَاثِ وَالْفَوَاكِ وَالْمَيْلِيثُ فِي هِنْ وَالْفَوَاكِ وَالْمَيْلِيثُ وَالْمَيْلِيثُ فِي هَدْذِهِ الْأَقَالِيمِ السَّلَاثِي وَالْمُولُ وَالسَّالِ وَالْمَالِيمِ مَا يَتَكَونُ فِي هَدْدِهِ الْأَقَالِيمِ السَّلَاثِيمُ السَّلَاثِيمُ وَالْمَيْلِيثُ وَالْمَيْلِيمُ وَالْمُيْلِيمُ وَالْمَيْلِيمُ وَالْمُولِ وَالْمَيْلِيمُ وَالْمَيْلِيمُ وَلَامُ وَالْمَيْلِيمُ وَالْمُولُونِ وَالْمَيْلِيمُ وَالْمُعْلِيمِ الْمَالِيمِ السَّلَاثِيمُ وَالْمُولُونَ وَلَامُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولَانِهُ وَالْمُولُومُ وَالْمُنْوِلِيمُ وَالْمُولُومُ وَلَامُ وَالْمُنْ الْمُنْ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُنْ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُعْلِيمِ وَالْمُومُ وَالْمُعُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعْلِيمِ وَالْمُعْلِيمُ وَالْمُومُ وَالْمُعْلِيمِ وَالْمُعْلِيمُ وَالْمُعْلِيمُ وَالْمُومُ وَالْمُعْلِيمُ وَالْمُعْرِقُومُ وَالْمُعْلِيمُ وَالْمُوا

الْمُتُوَسَّطَةَ مَخْصوصةً بالاعْتدال وَسَكَّانُهَا منَ الْبَشَرَ أَعْدَلُ أَجْساما وآلوانا وآخلاقا وآديانا حتَّى النُّبرُّاتُ فإنَّما تُوجد في الأكثر فيها ولَمْ نقف علَى خَبَرْ بَعْثَة في الأقاليم الْجَنُربيَّة وَلاَ السُّمَّاليَّة وَذلكَ أَن الأَنْبِياءَ وَالسُّسُلُ إِنَّمَا يَضْتَصُّ بهمْ أَكُمْلُ النُّوْعِ في خَلْقَهِمْ وَأَخْلاَقَهِم قَالَ تَعَالَى كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةً أُخْرجَتُ للنَّاس وَذلكَ ليَتَمَّ الْقَبُولُ بَمَا يَأْتِيهِمْ به الأَنْبِياءُ منْ عند الله وأهل هدده الأقاليم أكمل لوجود الاعتدال لهمم فتَجدهمُ علَى غايَةٍ منَ الــتُوسَلُط في مسَاكنهمُ ومَلاَبسهمُ وأَقُواتهمْ ويصنائعهمْ يتَّخذُونَ البيبُوتَ الْمُنتجَّدةَ بالحسجارة الْمُنْمَّقَة بالصناعة ويَتَنَاغَوْنَ في استبجادة الآلات والمواعين ويَذْهَبُونَ في ذلكَ إلى الْعَابَةَ وَتُوجِدُ لدَيْهِم الْمُعَادِنُ الطَّبِيعِيَّةُ مِنَ الذَّهِبِ وَالْفَضَّةِ وَالْحَدِيدِ وَالنَّمَاسِ والرصاص وَالْقصادير وَيَتَصارُفُونَ في معاملاتهم بالنَّقْدَيْن الْعَزْيِزِينْ وَيَبُّعُدُنَّ عَنِ الانْحِرَافِ فِي عَامَّةٍ أَحِوَالهمْ وَهَوُّلاً عَ أَهْلُ الْمَغْرِبِ والسشَّام والمحجاز والْيمَن والْعراقيَّن والْهند والسُّنب والسسِّينِ وكَذلكَ الأَنْدلُسُ ومَنْ قربُ منْها منَ الْفَرَنْجَةِ وَالْجَلَالِقَةِ وَالرُّومِ وَالْيُونَانِيِّينَ وَمَنْ كَانَ مَعَ هَوُّلاء أَنْ قَرِيبًا مِنْهُمْ في هذه الأَقَالِيمِ الْمُعْتَدَلةِ وَلَهِدْاً كَانَ الْعرقَ والسشَّامُ أَعْدَلَ هـذه كُلُها لأنَّها وسَطَّ منْ جَميع الجهات. وأمَّا الأقاليمُ الْبَعيـــدةُ من الاعتدال مثل الأوَّل والتَّاني والسيَّادس والسيَّابِع فأهلها أبْعدُ من الاعتدال في جَميع أَحُوالهمْ فَبَنا رُهُمْ بِالطِّينِ وَالْقَصِبِ وَآقُواتُهُمْ مِنَ السلُّرة وَالْعَشْبِ وَمَلَابِسُهُم مِنْ أَوْرَاقِ السِشَّجِر يَخْصِفُونَهَا عَلَيْهُمْ أو الْجُلُود وَآكُنْرُهُمْ عَرَاياً منَ الــــلباس وَهَوَاكهُ بلادهم وَأَدَمُهَا غَرِيبَةُ السُّكُوين مَائلةٌ إلَى الانْحُراف وَمُعَامَلاَتُهُمُّ بغيُّر الْحَجَرَيْن السُّريفيِّن منْ نُحاسِ أَوْ حَديد أَوْ جَلُود يَقَذُرُونَهَا لِللمُعَامَلات وآخُلاقَهُمْ مسعَ ذلكَ قريبيةٌ منْ خَلْق الْحَيوَانَات الْعُجْم حَتَّى لَيَنْقَلُ عَن الْكَثير منَ السُّودان أهل الإقْليسم الأوَّل أَنَّهُمْ يَسْكُنُونَ الْكُهُوفَ وَالْغَيَاضَ وَيَاكُلُونَ الْعَشْبَ وَأَنَّهُمْ مُتَوَحِشُونَ غَيْرٌ مُسُتَانسينَ يَأْكُل بَعْضُهُم بعضاً وكَذَا المستقالية والمسبّب في ذلك أنّهم لبعدهم عن الاعتدال يَقْرُبُ عَرَضُ أَمْرْجَتهم وأَخْلاَقهم منْ عرض الْحَيَوَانَات الْعُجُم ويَبَعُنُونَ عــن الإنسانيَّة بمقْدار ذلك وكَذَلكَ أَحْوالَهُمْ في الـــديانة أيْضا فلا يعرفُونَ نُبُوَّةً ولا أ يَدِيسنُونَ بِشَرِيسِعَةِ إِلاَّ مَنْ قَرُبَ مِنْهُمْ مِنْ جَوَانِبِ الاعْتَدَال وَهُو فِي الْأَقَلِ السَّادر مثل الْحبَشة المُجاورين لليمن

الدَّائنينَ بِالنَّصِرْانيَّة فيما قبَّلَ الإسلام وَما بعده لهذا الْعهد وَمَثَلَ أَهْلِ مَالِي وَكُوكُو وَالسَّدِّكُرُورِ الْمُجَاوِرِيسَ لأَرْض الْمَغْرِبِ الدَّائنينَ بالإسْلاَم لهذا الْعَهْد يُقَالُ إِنَّهُمْ دَانُوا به في الْمائة الـسسَّابِعة ومَثْل مَنْ دانَ بالسنَّصْرانسيَّة منْ أُمَّم الصَّقَالبةَ والإفْرَنْجةَ والتُّرك منَ الشَّمَالِ وَمَنْ سوَى هؤُلاء منْ أهل تـلك الأقاليـم المُنْحرفة جَنُوبا وَشَمَالاً فالسدّينُ مَجْهُولٌ عنْدَهُم وَالْعِلْمُ مَفْقُودٌ بَيْنَهُم وَجَمِيعُ أَحُوالِهم بَعيدَةً منْ أَحْوَال الأَنَاسِي قَريسِبةٌ منْ أَحْوَال الْبَهَاثِم ويَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ . ولا يعستسرَضُ علَى هذا الْقَوْل بوجُود الْيمَن وَحَضْرُمُوتَ وَالْأَحْقَاف وَبِلاد الْحجاز وَالْيَمَامَة وَمَا يليها منْ جَزِيرَة الْعَرَبِ في الإقليم الأول والسنَّاني فإنَّ جَزيرة الْعَرَبِ كُلُّهَا أَحَاطَتْ بِهَا الْبِحَارُ مِنَ الْجِهَاتِ السِنَّلاَثِ كُمَّا ذَكَرْنَا فَــكَانَ لرُطُويتَهَا أَثَرَ في رُطُويةَ هَوَائها فَنَقَصَ ذلكَ منَ الْيَبْس والانْحراف الّذي يَقْتَضيه الصرُّ وصار فيها بَعْضُ الاعْتدال بسبّب رُطُوبةَ الْبَحْرِ ، وَقَدُّ تَوَهَّمَ بَعْضُ النَّسَّابِينَ ممَّنْ لا علْمَ لَدَيْه بطبَائع الْكاتَنات أَنَّ السُّودانَ هُمُ ولَّدُ حام بن نوح اختصُّوا بلون السَّواد لدَعُوهَ كأنت عَلَيْه منْ أَبِيه ظَهَرَ أَثَرُهاَ في لَوَّنه وَفَيماً جَعَلَ اللهُ منَ الرِّقّ

في عَقبِهِ وَيَنْقُلُونَ في ذلك حكايةً منْ خُرافات القُصَّاص وَدُعَاءُ نُوحٍ عَلَى ابَّنه حَامَ قَدُّ وَقَعَ فِي التَّوْرَاهِ وَلَيْسَ فِيهِ ذَكْرُ السُّواد وإنَّما دَعا علَيَّه بأنْ يكُونَ ولُّدُهُ عبيداً لولُد إخْوتَه لا غَيْرٌ وَهَى الْقَوْل بنسَّبةَ السَّواد إلى حام غَفَلةٌ عَنْ طَبيـــعة الْحَرَّ وَالْبُرُّدِ وَآثَرُهُمَا فِي الْهُوَاءِ وَفَيَمُسًا يَتَكُوُّنُ فِيسِهِ مِنَ الْحَيَوَانَات وَذَلكَ أَنَّ هـذا السَّلونَ شَمَلَ أَهُلَ الإقليم الأَول والستَّاني منْ مزاج هوائهم للْحرارة المتضاعفة بالجنوب فَإِنَّ الشُّمْسَ تُسامتُ رُؤُوسهَمُ مَرَّتَيْن في كُلُّ سنَة قَريبةَ إحداهما من الأخرى فتطول المسامقة عامة الفصول فَيَكُثُرُ النصَّوْءُ لِأَجْلُهَا وَيُلْحِ الْقَيْظُ الشَّديدُ عَلَيْهِمْ وتَسَوَّدُ جُلُّودُهُمُّ لِإِقْرَاطِ الْحَرِّ وَنَظِيرُ هِ ذَيْنِ الإِقْلِيمِيْنِ ممَّا يُقَابِلُهُا منَ الشَّمَالِ الإقْليمُ السَّابِعُ والسَّادِسُ شَمَلَ سَكَّانَهُمَا أَيْضًا الْبِيَاضُ مِنْ مِزَاجِ هِوَائهمْ للْبَرْدِ الْمُقْرِطُ بِالــــشُمَالِ إِذ المسشَّمْسُ لاَتَزَالُ بِأَفْقهمْ في دائرةَ مَرْأَى الْعَيْن أَوْ مَاقَرَبَ منْهَا وَلاَ تَرْتَفَعُ إِلَى الْمُسَامَتَةَ وَلاَ مَا قَرْبَ مِنْهَا فَيَضْعُفُ الْحَرُّ فيها ويَشْتُدُّ الْبَرَّدُ عامَّةَ الْفُصُولِ فَتَبْيِضٌ أَلُوانُ أَهْلُها وَتَنْتَهِي إِلَى الزُّعُورَة وَيَتْبُعُ ذلكَ ما يَقْتَضيه مزَاجُ الْبَرَّد الْمُفْرِطِ مِنْ زُرْقَةِ الْعَيُونِ ويَرَشِ الْجِلُودِ وصَهُوبةَ السَّعُور

وتَوَسَّطَتُ بِيِّنَهُمَا الْأَقَالِيمُ الثَّلاَّثَةُ الْخَامِسُ والرَّابِمُ وَالثَّالثُ فكانَ لَهَا في الاعتدال الَّذي هُو مَنَاجٌ المُّتَوَسِط حَظٌّ وأفسر والسرَّابِعُ ٱبْلَغُهَا فِي الاعْتدال غايةٌ لنهايته في الـتَّوسُم كما . قَدُّمْنَاهُ فَكَانَ لأَهْله من الاعتدال في خُلَّقهم وَخَلَّقهمْ وَخَلْقِهمْ مَا اقْتَضَاهُ مِزَاجٌ أَهُويتَهمْ وتَبَعَّهُ مِنْ جَانبِيُّهِ التَّالثُ وَالْخَامِسُ وَإِنْ لَمْ يَبَلُّغَا غَايَةُ التَّوَسُّط لَمَيْل هَذَا قَلَيلًا إِلَى الْجَنُوبِ الْحَارِ وَهَذَا قَلَيسلاً إِلَى الشَّمَالِ الْبَارِدِ إِلاَّ أَنَّهُمَا لَمْ يَنْتَهِياَ إِلَى الانْحراف وكانت الأقاليمُ الأرْبَعــــةُ مُنْحَرِفَةَ وأَهْلُهُا كَذَلِك في خُلُقهم وَخَلَقهم فسالأول والثَّاني للْحرّ والسُّواد والسَّابِعُ للْبَرْد والْبِيَاضِ ويُسمِّى سكَّانُ الْجِنُوبِ منَ الإقليــــميَّن الأوَّل والسَّاني باسم الْحَبَسَة والرَّدَّج والسسُّودان أسماءً مُترادفة على الأمم المتغيّرة بالسسُّواد وإَنْ كَانَ اسْمُ الْحَبَشَةَ مُخْتَصِــاً مِنْهُمْ بِمِنْ تِجَاهَ مِكَّةً وَالْيَمَـنِ وَالزَّنِجِ بِمَنْ تَجَاهَ بَحْرِ الْهِنْدِ وَلَيْسَتْ هَـذِهِ الأَسْمَاءُ لَهُمْ مِنْ أَجُل انستِسابِهِمْ إِلَى ٱدَّمَّى أَسْوَدَ لاَ حَامِ ولاَ غَيْرِهِ وَقَدْ نَجِسه مِنَ السُّودان أَهْل الْجَنُوبِ مَنْ يَسْكُنُ الرَّبْعَ الْمُعْتَدَلَ أَو الــسَّابَعِ الْمُنْحَرِفَ إِلَى الْبِيَاضِ فَتَبَّيَضُّ ٱلْوَإِنُّ أَعْقَابِهِمْ عَلَى التَّدُّريجِ مَعَ الأيَّامِ وَبِالعَكِّسِ فِيـمَنَّ يَسُكُنَّ مِنْ

أَهُلِ الشَّمَالِ أَوِ الرَّابِعِ بِالْجَنُوبِ فَتَسُودَ الَّوَانُ أَعْتَابِهِمْ وَفِي ذلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ اللَّوْنَ تَابِعٌ لِمِزَاعِ الْهَوَاءِ قَالَ ابْنُ سِينَا فَي أُرْجُوزَتِه فِي الطّبِ:

بِالرَّنْجِ حَسَّرٌ غَيَّرَ الأَجْسَادا حَتَّى كَسَسَا جَلُودَهَا سَوَادَ وَالصِقْلِبُ اكْتَسَبَتِ الْبِيَاضا حَتَّى غَدَتْ جَلُودَهَا بِصَاضا

وامًّا أهلُ الشَّمَالِ فلَمْ يُسمَّوا باعتبارِ الوانهمُ لأنَّ الْبِيَاضَ كَانَ لَوْنَ لأَهْلِ تلْكَ اللَّغة الواضعة للأسمَاء فلمُ يكنْ فيه غرَابة تحملُ علَى اعتبارِه في التَّسْمِية لموافقته واعْتياده ووَجدُنا سكَّانة من التُّرك والصقالية والطغرُ غُرِ والمُخرِّة والمُخرِّة والمُخرِّة عُرَابة والمُخرِّة والمُخرِّة والمُخرِّة والمُخرِّة والمُخرِّة وماجوج وماجوج وماجوج وماجوج وماجوج وماجوج واما أهلُ الأقاليم المستنابة المُحرول الله المُخرال في خلقهم وخاته المُحرول الله المُخرال في والمُحروب وال

وَهَارِسَ وَيَسَى إِسْرَائيسلَ وَالْيُونَانِ وَآهُل السسند والهند والصيِّن . ولَمَّا رآى النَّسَّابُونَ اخْتلافَ هذه الأُمم بسمَاتها وَشَعَارِها حسبوا ذلك الأجل الأنساب فَجَعَلُوا أَهْلَ الْجَنُوبِ كُلُّهُمُّ السُّودَانَ مِنْ وَلَّد حَامٍ وَارْتَابُوا فِي أَلُوانِهِمْ فتَكَلُّفُوا نَقُلَ تلُّكَ الْحكايةَ الْواهيةَ وَجَعَلَوا أَهْلَ السشَّمال كُلُّهُمْ أَوْ آكُثْرَهُمُ مِنْ وَلَّدِ يَافِثَ وَآكُثُرَ الْأَمَمِ الْمُعْتَدَلَةَ وَآهُلَ الْوَسَط الْمُنْتَحلينَ للْعُلُوم والسصَّنَاتِع والْملَل والسشَّراتِع والسسياسة والملُّك منْ ولَّد سام وهَذا الرُّعْمُ وإنَّ صادَفَ الْحَقُّ في انْتساب هـ وُلاءَ فلكيسَ ذلكَ بقياسِ مُطَّرد إنَّما هُوَّ إِخْبَار عَنِ الْوَاقِعِ لاَ أَنَّ تَسْمِيَّةَ أَهْلِ الْجَنُوبِ بِالــــسُّودَانِ والْحُبْشَان منْ أَجْل انْتسابهمْ إلى حام الأسْود . وَمَا أَدَّاهُمْ إلى هذا الْفَلَط إلاَّ اعْتقادُهُمْ أَنَّ التَّمْيِينَ بِيِّنَ الأُمَم إِنَّمَا يَقَعُ بِالْأَنْسَابِ فَقَطْ وَلَيْسَ كَذَلكَ فَإِنَّ التَّمْبِيسِزَ لِلْجِيلِ أَوِ الْأُمَّةِ يكُونُ بالسنَّسبَ في بعَنْضهمْ كما للْعرب ويَني إسْرائيسلَ والفُرْس ويَكُونُ بالْجهةَ والسسمة كما للسزَّنْج والْحبَشة والصَّقَالِبَة والسُّودان ويَكُونُ بالْعَوائد والسَّعار والنَّسب كَمَا للْعَرَب . ويَكُونُ بغيَّر ذلك منْ أَحْوال الأَمْم وَخَواصهم وَمُمْيِنَ اللَّهِمْ فَتَعْمِيمُ الْقَوْلِ فِي أَمْلِ جِهَةٍ مُعَيَّنةً مِنْ جَنُوبِ أَقُ

شَمَالٍ بِأَنَّهُمْ مِنْ وَلَدِ فَلَانِ الْمُعْرُوفِ لِمَا شَمَلَهُمْ مِنْ نِحْلَةَ أَوْ لَمُونِ أَنَّ سَمَلَهُمْ مِنْ نِحْلَةً أَوْ لَوْنِ أَقْ سَمَةَ وَجُدِتْ لِنَلِكَ الْأَبِ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الأَعْالِيطِ الْتِي الْوُقَعَ فِيهَا الْفَقْلَةُ عَنْ طَبَارِمِ الأَكُوانِ والْجَهَاتِ وَإِنَّ هَذِهِ كُلُهَا تَتَبَدُلُ فِي الأَعْقَابِ وَلاَيَجِبُ استَّمْرارُهَا سَنَّةً الله في عباره ولَكَنْ تَجَدُ لَسَنَّة الله تَبْدِيلاً والله ورَسُولُهُ أَعْلَمُ بِغَيْبِهِ وآحُكُمُ وَهُو الْمُؤْلِي الْمَوْلَى الْمَتْعُمُ الرَّوْفَ الرَّحِيمُ .

## المقدمة الرابعة في أثر الهواء في أخلاق البشر

قد رَايْنَا مِنْ خَلْقِ السسسسُودانِ علَى الْعُمُومِ الْخَفَّةُ وَالطَيْشَ وَكَثْرَةَ الطَرَبِ فَتَجِدُهُمْ مُولَعِينَ بِالرَقْصِ علَى كُلُ تَوْقَدَ الطَيْشَ وَكَثْرَةَ الطَرَبِ فَتَجِدُهُمْ مُولَعِينَ بِالرَقْصِ علَى كُلُ تَوْقَد عِلَى كُلُ تَوْقَد وَالسَّبَبُ السَّحَمَّةِ فِي كُلُ قَمْرٍ وَالسَّبَبُ السَّحَمِيسَ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ تَقَرَّرَ فِي مَوْضِهِ مِنَ الْحِكْمَةَ أَنْ طَبِيسسعة الْفَرَ وَالسَّدُورِ هِي انْتِشَارُ الرُّوحِ الْحَيْوَانِيَ وَتَكَاتُفَةً . وَتَكَاتُفَةً . وَتَكَاتُفَةً لَمُ رَاقِدَةً لَهُ رَائِدَةً لِلْهُواءِ وَالبُّخَارِ مُخَلِّخِلًا لَهُ رَائِدَةً لِهُ وَتَكَاتُفَةً . وَتَكَاتُفَةً . وَتَكَاتُفَةً لَمُ رَائِدَةً لِلْهُواءِ وَالبُّخَارِ مُخَلِّخِلًا لَهُ رَائِدَةً لَهُ رَائِدَةً لَهُ رَائِدَةً فِي الْقَلْبِ مِنَ الْفَرَحِ وَالسَّرُورِ مَا لَيْعَبِّرُ عَنْهُ وَلِكَ مِمَا يُدَاخِل بُخَارَ السَّرُوحِ فِي الْقَلْبِ مِنَ الْقَرْبِ فِي الْقَلْبِ مِنَ الْفَرَحِ فِي الْقَلْبِ مِنَ الْفَرَحِ فِي الْقَلْبِ مِنَ الْفَرَحِ فِي الْقَلْبِ مِنَ الْفَرَحِ فِي الْقَلْبِ مِنَ الْفَرَبِ فِي الْقَلْبِ مِنَ الْفَرَحِ فِي الْقَلْبِ مِنَ الْفَرَحِ فِي الْقَلْبِ مِنَ الْمُؤْدِ فَي الْقَلْبِ مِنَ الْعَلْبُ مِنْ الْفَرَحِ فِي الْقَلْبِ مِنَ الْفَرَادِ فَي الْقَلْبِ مِنَ الْفَرَادِ فِي الْقَلْبِ مِنَ الْفَرَادِ فِي الْقَلْبِ مِنَ الْعَلْدِي مُنْ الْفَرَادِ فَيَالِكَ مِمَا يُدَاخِلُ الْمُذَارَ السَّرُوحِ فِي الْقَلْبِ مِنَ

الْحَرَارَة الْغَرِيزِيَّة الَّتِي تَبْعَثُهَا سَوِّرَةُ الْخَمِّرِ فِي الرُّوحِ مِنْ مزاجه فيَتَفَشِّي الرُّوحُ وتَجِيءُ طَبِيعَةُ الْفَرح وكَذلكَ نَجَدُّ الْمُتَنَعمينَ بالْحَمَّامات إذا تَنَفَّسُوا في هُوَائها وَاتَّصلَتُ حَرَارَةُ النَّهَوَاء في أَرْواكهم فتتسَخَّنتُ لسنلك حَدَثَ لَهُم فرَحَّ ورُبُّما انْبِعَثَ الْكَثْيِرُ مِنْهُمْ بِالغِنَاءِ النَّاشِيءِ عَن السُّرُورِ . ولَمَا كَانَ السُّودَانُ سَاكِنِينَ فِي الإِقْلِيمِ الْحَارُ واسْتَوْلَى الْحَرُّ عَلَى أَمْرْجَتُهِمْ وَفِي أَصَال تَكُوبِينِهِمْ كَأَنَّ فِي أَرْوَاحِهِمْ منَ الْحَرَارَة علَى نسبة أبدانهم وإقليمهم فتتكون أرواحهم بِالْقَسِياسِ إِلَى أَرْواَحِ أَهْلِ الإقْلِيمِ الرَّابِعِ أَشَدُّ حَرًّا فَتَكُونُ أَكْثَرَ تَفَشَّيًا فَتَكُونُ أَسْرَعَ فَرَحًا وَسُرُورا وآكُثْرَ انْبساطا ويَجِيْءُ الطِّيشُ علَى آثَر هذه وكَذلكَ يلَّحقُ بهمْ قليللاً أهلُ البلاد البَحْريَّة لمَّا كَانَ هَوَاؤُهَا مُتَضَاعِفَ الْحَرَارَة بما يَنْعَكُسُ عَلَيْهُ مِنْ أَضُواء بَسيـــط الْبَصْر وأَشَعَّته كَانَتُ حصَّتُهُمْ مِنْ تَوَابِسِعِ الْحَرَارَةِ فِي الْفَرَحِ وَالْخَفَّةِ مَوْجُودَةً أَكْثَرَ مِنْ بِلاَد التُّلُول والْجِبَالِ الْبَارِدَة وَقَدُّ نَجِدُ يَسِيراً مِنْ ذلكَ في أهلُ الْبِلادِ الْجَزِيدِيَّةِ مِنَ الإِقْلِيمِ الطَّالِثِ لِتَوَفُّرِ الْحَرَارَة في إِلَى الْهَا وَفِي هَوَائِهَا لأَنَّهَا عَرِيقَةٌ فِي الْجَنُّوبِ عَن الأرْياف والستُّلُولِ وَاعْتَبَرُ ذلكَ أَيْضًا بِأَهْلَ مَصْرَ فَإِنَّهَا مِثْلُ

عَرِّض الْبلاد الْجَرْيـريَّة أَوْ قَريـبا منْها كَيْفَ عْلَبَ الْفَرَحُ عَلَيْهِم وَالْخَفَّةُ وَالْغَفْلَةُ عَنِ الْعَوَاقِبِ حَتَّى انَّهُمْ لاَ يَدَّخِرُونَ أَقُواتَ سننتهم ولاَشهرهم وعَامَّةُ مَاكلَهم من أسواتهم . ولَمَّا كَأَنْت فَأَسُ مِنْ بِلاَد الْمَغْرِبِ بِالْعِكْسِ مِنَّهَا فِي التَّوغُل في التُّلُول الْبَارِدَة كَيْفَ تَرَى أَهْلَهَا مُطْرِقِينَ إِطْرَاقَ الْحُزْنِ وكَيُّفَ أَقْرَاطُوا في نظر الْعَوَاقب حتَّى إنَّ الـــرَّجُلَ منْهُمْ لَيَدُّخِرُ قُوتَ سَنَتَيَّن منْ حَبُوبِ الْحنطة ويَبَّاكرُ الأسواق لشراء قُوته ليَوْمه مَخَافةَ أَنْ يُرْزاً شيِّنا مِنْ مُدُّخَرِه وتتبعُ ذلكَ في الأقاليم والبلدان تجد في الأخلاق أثراً من كيفيات الْهُوَاء واللهُ الْخَلَاقُ الْعَلِيمُ وقَدُّ تَعَرَّضَ الْمُسْعُودي للبَّحْث عَن السَّبب في خفَّة السُّودان وطَيْشهم وكَثَرَة السطَّرب فيسهم وكاولَ تعليله فلَم بات بشيء أكثر من أنه نقلَ عَنْ جَالي نُوسَ ويَعْقُوبَ بن إسْحاقَ الْكنْدي أَنَّ ذلكَ لضعف ادْمغَتهمْ وَمَا نَشَا عَنُّهُ مِنْ ضُعْف عُقُولهمْ وَهِذَا كَلاَّمْ لا مُحَصَّلُ لَهُ وَلاَ بُرُهَانَ فِيهِ وَاللهُ يَهْدِي مِن يَشَاءُ إِلَى صِراط مُسْتَقَيم .

#### القدمةالخامسة

#### فى اختلاف أحوال العمران في الخصب والجوع وما ينشأ عن ذلك من الأثار في ابدان البشر وأخلاقهم

إِعْلَمْ أَنَّ هـذه الأَقَاليـمَ الْمُعْتَدلَةَ لَيْسَ كُلُّهَا يُوجَدُّ بِهِا الْخَصْبُ وَلَا كُلُّ سُكَّانِهَا فِي رَغْدِ مِنَ الْعَيْشِ بَلْ فيسها ما يُوجِدُ لأَهْلُه خَصْبُ الْعَيْشِ مِنَ الْحَبُوبِ وَالأَدَمِ وَالْحَنْطَةَ والفواكه لزكاء المنابت واعتدال الطيئة ووفور العمران وَفِيها الأرْضُ الْحَرَّةُ الَّتِي لاَ تُنبتُ زَرْعا ولا عَشْبا بالْجُمْلة فَسكًانها في شظف من العيش مثل أهل الحجاز وجنوب اليمَن ومَـــثُلُ الْمُلَنَّمينَ منْ صنْهَاجَةَ السَّاكنينَ بصحْراء الْمَغْرِب وَآطْرَفَ الرَّمال فيما بيَّنَ الْبَرّْبَر والسُّودان فإَنَّ هِ قُلاء يَفْقدُونَ الْحَبُوبَ والأَدَمَ جُمُلَّةً وَإِنَّمَا أَغُذِيتَهُمْ وَأَقُواتُهُمُ الأَلْبَانُ وَالسِلْحُومُ وَمَثْلُ الْعَرَبِ أَيْضًا الْجَائلينَ في الْقَفَار فَإِنَّهِمْ وَإِنْ كَانُوا يَاخُذُونَ الْحُبُوبَ وَالْأَيْمَ مِنَ السِّلُولِ إِلَّا أَنَّ ذلكَ في الأحايينِ وتَحْتَ ربْقة منْ حاميستها وعلى الإقلال لقلَّة وَجْدِهِمْ فَلَا يَتَوَصَّلُونَ مِنْهِ إِلَى سَدَّ الْخَلَّةِ أَوْ دُونَهَا فَضْلاً عَنِ الرُّغْدِ وَالْخِصْبِ وَتَجِدُهُمُ يَقْتَصرُونَ فِي غَالب أَحْوالهم علَى الأَلْبَان وتُعَوّضهُم من الْحنطة احسن معاض

وتَجُدُ مَعَ ذلك مَا فَاقِدِينَ للْحَبُوبِ والأَدَم مِنْ أَهُل التَّفَار أَحْسَنَ حَالاً في جُسُومِهمْ وأَخْلاَقِهمْ منْ أَهْلِ التُّلُولِ الْمُنْغُمَسِينَ فِي الْعَيْشِ فَالْوَانَّهُمْ أَصَّفْـــي وَأَبْدَانُهُمْ أَنْقَى وَأَشْكَالُهِ ... م أَتُّم وأَحْسَنُ وآخُلاقُهُمْ أَبْعَدُ منَ الانْحراف وَأَنْهَانُهُمْ اثْقَبُ فِي الْمَعَارِف والإِدْراكات هــذا أَمْرٌ تَشْهُدُ لَهُ التَّجْرِيةُ في كُلِّ جيل منْهُم فكثيرٌ ما بيَّنَ الْعَرَبِ والْبَرْبَر فيماً وَصَفَناَه ويَيْنَ المُلتَمينَ وآهل التُّلُولِ يَعْرف دلك مَنْ خَبَرَهُ وَالسَّبَبُ فِي ذلكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ كَثَّرَةَ الأَغْذِيةَ وكَثَّرَةَ الأخْلاَط الْفاسدة الْعَفَيْة ورَطُرِياته .... تُوك في الجسم فــــضُلات رديئة تُنشأ عنها بعد إقطارها في غير نسبة ويَتَّبِعُ ذلك انْكسافُ الألسوان وقبَّحُ الأشْكالِ مِنْ كَثَّرَة السُّحْم كَمَا قَلَّنَاهُ وَتُغَطَّى السُّرُطُوباتُ عَلَى الأَدْهَانِ والأَفْكَارِ بِمَا يَصْعُدُ إِلَى السِّمَاغِ مَنْ أَبْضِرَتِهَا السِّديَّةِ فَتَجِيُّءُ الْبِلَادَةُ وَالْغَفَلَةُ وَالإِنْحِرَافُ عَن الاعتدال بِالْجُمْلَةَ وَاعْتَبَرُ نلكَ في حَيُوان الْقَفْر ومَواطن الْجِدْب من الْغَزَال والسنَّعام والْمها والسرَّرافة والمحمُّر الْوَحْشيَّة والْبَقَرِ مَعَ أَمْثَالِهَا مِنْ حَيَوانِ التُّلُول وَالأَرْيَاف وَالْمَرَاعِي الْخصِيةَ كَيْفَ تَجِدُ بِيِّنْهَا بَوْنَا بُعيداً في صفَاء أديمها وحسن روننقها وأشكالها وتَناسبُ

أَعْضائِها وَحدَّة مَناركها فالْغَزَالُ آخُو الْمَعَز والزَّرافةُ أَخُو الْبُعير والدمارُ والبُقرُ أَخُو الدمار والبُقَر والبُوْنُ بِينْهَا ما رَأَيْتَ وَمَا ذَاكَ إِلاَّ لأَجْل أَنَّ الْخصابَ في السِتُّلُول فَعَلَ في أَبْدَأَن هَـذه منَ الْفَضَلات الرُّديَّة والأَخْلاَط الْفَاسدَة مَمــــا ظْهَرَ عَلَيْهَا أَثْرُهُ وَٱلْجُوعُ لَحَيُوانِ الْقَفْرِ حَسَنَ في خَلْقَهَا وأَشْكَالها ما شاء واعتبر ذلك في الآدميين أيضا فإنا نَجد أَهْلَ الْأَقَالِيمِ الْمُخْصِبَةَ الْعَيْشِ الْكَثْيِسِرَةَ الزِّرْعِ وَالضَّرْعِ والأدَّم والسفواكه يتَّصف أهلها غالبا بالبالدَّة في أَذْهانهم وَالْخُسُونَة في أَجْسامهم وَهذا شأنُ الْبَرْبَرِ الْمنْغَمسينَ في الأدَّم والحنطة مع المتسقشفين في عيشهم المقتصرين علَى الشَّعير أو الذُّرة مثل المصامدة منهم وآهل غمارة والسوس فتَجد هوالاء أحسن حالاً في عُقُولهم وجسومهم وكَذَا أَهْلُ بِاللَّهِ الْمَغْرِبِ علَى الْجُمْلَةَ الْمُنْفَمَسِينَ فِي الأَدْمَ وَالْبُرِّ مَعَ أَهْلِ الْأَنْدَلُسِ الْمَفْقُود بِأَرْضِهِم السيسَّمْنُ حُمْلَةً وَغَالَبُ عَيْشهم الذُّرةُ فتَجد لأهل الأنْدلُس منْ ذَكاء المُقُول وَخَفَّةُ الْأَجْسامُ وَقُبُولِ السَّعْليسِمِ ما لاَ يُوجِدُ لِغَيِّرِهمْ وكذا أَهْلُ الضَّواَحِي مِنَ المسمغرب بالجُمْلة مَمَ أَهْلِ الْحَصَر والأمصار فإنَّ الأمصار وإنْ كانوا مكثرينَ مثَّلَهُم من الأدَّم

وَمُخْصِبِينَ فِي الْعَيْشِ إِلَّا أَنَّ اسْتَعْمَالَهُم . إِيَّاهَا بَعْدَ الْعلاَج بالطَّبْحُ وَالتَّلْطيف بما يَخْلُطُونَ مَعَهَا فَيَذْهَبُ لذلكَ عَلَظُهَا وَيَرِقُ قَوَامُهَا وَعَامُةٌ مَا كُلُهِمْ لُحُومُ السِضَّانِ وَالسِّجَاجِ وَلاَ يَغْبِطُونَ السسَّمْنَ منْ بيَّنَ الأَدَّم لتَفَاهَتُه فَتَقُلُّ السرُّطُوبَات لذلك في أعُذيتهم ويَخف ما تُؤديه الى أجسامهم من الْفَضَلَاتِ السرِّديَّةِ فَلَذَلَكَ تَجِد جُسُومَ اهْلُ الأَمْصَارِ ٱلطَّفَ منْ جُسُوم الْبادية المخصَّنينَ في الْعَيْش وكذلك تَجددُ الْمَعَوَّدِينَ بِالنَّجُوعِ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيةَ لِأَفَضَالَتَ فِي جُسُومِهِم غَلَيظةٌ ولا لَطيسفةٌ ، وَأَعْلَمْ أَنَّ أَثَرَ هِذَا الخُصَّبِ فِي الْبِدَنَ وَأَحُواله يَظُهُرُ حَتَّى في حال الـــديـــن والْعبادة فنَجِدُ الْمُتَقَشَفِينَ مِنْ أَهُلِ الْبَادِيةَ أَوِ الْحَاضِرَةِ مِمَّنْ يِأْخُذُ نَفْسَهُ بالجُوع والستَّجافي عن الملاذ أحسن ديسنا وإقبالا على الْعَبَادَة منْ أَهْلِ السُّرف والنَّخصنب بلُ نَجِدُ أَهْلَ السديسن قليلينَ في المدُّن والأمار لما يعمُّها من القساوة والغفلة المُتَّصلةَ بالإكْثار منَ اللُّحْمان والأدَّم ولَّباب البُّر ويَخْتَصُّ وَجُودُ الْعُبَّادِ وَالسِيرُ هَادِ لذلكَ بِالْمُتَقَشِفِينَ فِي غَذَاتُهِمْ مِنْ أَهْلِ الْبُوَادِي وَكَذَلِكَ نَجِدُ هؤلاء المسمسين في الْعَيْش الْمنْغَمسينَ في طيَبَاته منْ أهل الْبادية وَمنْ أهل الْحَواصر

والأمصار إذا نزلَت بهم الـــسنون وَأَخْذَتْهُمُ الْمَجَاعاتُ يُسْرِعُ إِلَيْهِم الْهَلَاكُ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِمْ مِثْل بِرَابِرَةَ الْمَغْرِب وآهل مدينة فاس ومصر فيهما يَبْلُغُنا لا مثل العرب أهل الْقَفْر وَالصَّحْرَاء وَلاَ مثَّلَ أَهْل بلاَد السِّفْل الَّذينَ غَالبُ عَيْشهم التَّمُّرُّ وَلاَ مِثْلَ آهَلْ أَفريقيَّةً لهذاَ الْعَهْدِ الَّذِينَ غَالبُ عَيْشهم الشَّعيـــرُ وَالرِّيْتُ وَآهُل الأَنْدَلُس الَّذِينَ غَالبُ عَيْشهم الدُّرَّةُ وَالدِّيْتُ فَإِنَّ هـوُلاءَ وإِنْ أَخْذَتْهُمُ الـسنُّونَ فسيهم الْهكلاكُ بِالْجُوع بلُ ولا يَنْدُرُ وَالسَّبَّ في ذلكَ وَاللهُ أَعْلُمُ أَنَّ الْمُنْغَمَسِينَ في الْخصر الْمُتَعِـــودينَ للأَدَم وَالسَّمْن خُصوصاً تَكتَسبُ منْ ذلكَ أَمْعَاؤُهُمْ رُطُويةٌ فَوْقَ رُطُوبِتَها الأصليَّة الْمزَاجِيَّة حتَّى تُجاوِزَ حدَّها فإذا خُولفَ بِهَا الْعَادَةُ بِقِلَّةِ الْأَقُواتِ وَفَقَدْانِ الْأَدَمِ واستعمال الْخَشن غَيْر الْمَالُوف منَ الْعَذَاء أَسْرَعَ إِلَى الْمَعَا الْيَبَسُ وَالانْكَمَاشُ وَهُوَ ضَــــعِيفٌ فَي الْغَايَةَ فَيُسُرّعُ إِلَيَّهِ الْمُرَضُ وَيَهُلُكُ صَاحِبُهُ دَفْعَةً لأنَّهُ مِنَ الْمَقَاتِلِ فَالهَّالكُونَ فِي الْمَجَاعَاتِ إِنَّمَا قَتَلَهُمُ الشَّبِعُ الْمُعْتَادُ السَّابِقُ لاَ الْجُوعُ الْحَادِثُ السَّاحِقُ . وأمًّا الْمُتَعَوَّدُون لقلَّة الأدَّم والسِّمَّن فلاَ تَزَالُ رُطُوبتـــهُمُّ

الأصليَّةُ وَاقفةَ عنْدَ حَدَّها منْ غير زيادةٍ وهي قابلةً لجَميع الأغْذية الطَّبِيعِـيَّة فَلاَ يَقَمُّ في مَعَاهُمْ بِتَبَدُّلِ الأَعْـذيةَ يَبُسَ ولا انْحراف فيسلم ون في الغالب من الهلاك الذي يعرض لغيِّرهم بالمضمع وكَثَّرة الأدَّم في الماكل وآصل مداً كله أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ الأَغْذِيةَ وَاتَّتَلاَفَهَا أَنْ تَرْكَهَا إِنَّما هُوَ بِالْعَادة فَمَنْ عَرُّد نَفْسَهُ غَذَاءً وَلَاءَمَهُ تَنَاوِلُهُ كَانَ لَهُ مسللُوهَا وَصارَ الْفُرُوجُ عَنْهُ وَالتَّبِدُّلُ بِهِ دَاءٌ مَا لَمْ يَخْرُجُ عَنْ غَرَضِ الْعَدَاء بالْجُمْلةَ كالسُّمُوم والْيتُّوع(١) وَمَا أَقْرَطَ في الانْحراف فأمًّا ما وُجِدَ فيه التَّفَدَى والمسلاءَمة فيصيرُ غذاءً مالوفا بالعادة فإذا أَخَذَ الإنسانُ نَفْسة باستعمال اللَّبَن والْبقل عوضا عن الْحِنْطَةُ حَتَّى صَارَ لَهُ دَيْدِنَا فَقَدْ حَصَلَ لَهُ ذَلِكَ غَذَاءً واسْتَغْنَى به عَن الحنْطة والْحبُوب منْ غير شك وكَذَا مَنْ عَرَّدَ نَفْسةُ الصَّبْرَ علَى الجُوعِ والإستَغْناءَ عَنِ الطُّعام كَما يُنْقَلُ عَنْ أَهُلُ الرّياضيّات فإنَّا نَسْمَعُ عَنْهُمْ في ذلك أَخْبَاراً غَريبَةً يَكَادُ يُنكِرُها مَنْ لاَ يَعْرِفُها والسَّبَبُ في ذلك الْعَادَةُ

<sup>(</sup>١) قال في القاموس اليتوع كمصور أو تنو نبات له لبن دار مسهل محرق مقطع والمشهور منه سيعة الشيرم واللاعية والعرطنشيا والماهودانة والمازريون والفلجلشت والعشر وكل اليتوعات إذا استعملت في غير وجهها هلكت . اهـ.

فَإِنَّ النَّفْسَ إِذَا أَلَفَت شَيِّئًا صارَ منْ جَبَلَتها وَطَبِيعتَها لأنَّها كَتْيِسِرَةُ التَّلُوُّن فَإِذَا حَصَلَ لَهَا أَعْتَسِياءُ الْجُوعِ بِالتَّدْرِيجِ وَالسِرِّياضَةَ فَقَدُّ حَصلَ ذلكَ عَادَةً طَبِيعٌةٌ لَهَا وَمَا يستَوَهُمُّهُ الأطبَّاءُ منْ أَنَّ الْجُوعَ مُهُلكُ فَلَيْسَ عَلَى ما يِتَوهُمُونَهُ إِلاَّ إِناً حُملَت الـــنَّفُسُ عَلَيْه دَفْعَةَ وَقُطعَ عَنْهَا الْعَذَاءُ بِالْكُلِّيَّةِ فَإِنَّهُ حبينتَذِ ينتحسمُ الْمَعَاءُ ويَنَالُهُ الْمَرَضُ الَّذِي يُخْشَى مَعَهُ الهَلَاكُ وَآمًا إِذَا كَأَنَ ذَلِكَ الْقَدَرُ تَدْريجِـا وَرِيَاضَةٌ بِإِقْلالَ الْغذَاء شيَّتًا فَشَيَتًا كَمَا يَفْعَلُهُ الْمِتَصَوِّفَةُ فَهُو بِمَعْزِل عَن الهكلك وهذا التُّدريج ضروري حتَّى في الرُّجُوع عن هذه الرِّياضة فإنَّهُ إذا رَجَعَ به إلَى الْغذاء الأوَّل دَفْعة خيف عَلَيْه الْهَلَاكُ وَإِنَّمَا يَرْجِعُ بِهِ كُمَا بِدَا فِي الرِّياضَةُ بِالنَّدُّريجِ وَلَقَدُّ شَاهَدُنا مَنْ يَصْبُرُ علَى الْجُوعِ أَرْبَعِينَ يَوْماً وِصَالاً وَأَكْثَرَ . وَحَضَرَ أَشْيَاخُنَا بِمَجْلِسِ السسلُطانِ أَبِي الْحَسَنَ وَقَدْ رُفْعَ إليه امْرَأْتَان منْ أَهْل الْجَزيــرة الْخَصْراء ورَنْدَةَ حَبَسَتَا أَنْفُسَهُما عَن الأكُل جُمُلَّةً مُنْذُ سنينَ وَشَاعَ أَمْرُهُما وَوَقَعَ اخْتبارُهُما فَصِحُ شَانهُما واتَّصلَ علَى ذلكَ حالهُما إلى أنْ ماتتاً ورَآيْنا كَثير منْ أصحابنا أيضا من يَقْتَصر على حليب شاَةٍ منَ الْمَعَزْ يَلْتَقَمُ ثَدْيَهَا في بَعْضِ النَّهَارِ أَقْ عنْدَ الإَفْطَار ويَكُونُ ذلك غَناءه واستدام على ذلك خمس عشرة سَنَةٌ وَغَدِيْرُهُمْ كَثَيِسَ وَلاَ يُسْتَنَّكُرُ ذَلكَ . وَأَعْلَمَ أَنَّ الْجُوعَ أَصلُتَ للبِّدَن منْ إِكْثَار الأَعْدية بِكُلِّ وَجْه لمن قَدَرَ علَيَّه أَنْ على الإقلالِ وإنَّ لهُ أثرا في الأجسام والعُقُول في صفائها وَصَلاَحِها كَما قُلْنَاهُ وَاعْتَبِرْ ذلكَ بِآثَارِ الأَغْذِيةَ الَّتِي تَحْصِلُ عَنْهَا فِي الْجُسُومِ فَقَدُ رَأَيْنَا الْمُتَعَذِّينَ بِلحُومِ الْحَيـوَانَاتِ الفَاخرة الْعَظيـــمة الْجُثْمَان تَنْشأ أَجْيالهُمْ كَذلكَ وَهذا مُشاهد في أهل البادية مع أهل الحاضرة وكذا المتعَدُّونَ بِٱلبَّانِ الإبلِ وَلُحُومِهَا أَيْضًا مَعَ مَا يُؤَثِّرُ فِي أَخْلاَقَهم من من الصِّبْر والاحتمال والقُدْرة علَى حمَّل الأَثْقال الموجود ذلك الصحيَّة والسغلَظ فلا يَطْرُقُهَا الْوَهَنُ ولا يَنَالُهَا منْ مَدَار الأغْذية ما يَنَالُ غَيْرَهُمُ فَيَشْرَبُونَ الْيَتُوعَات لاسْتطــــلاَق بُطُونهم غَيْرَ مَحْجُوبة كــالْحَنْظل قَبْلَ طَبْجه والدّرياس وَالْقَرْبِيُونِ وَلَا يَنَالُ أُمْعَاءَهُمُ منها ضَرَرٌ وَهِي لَوْ تَنَاوِلَهَا أَهْلُ الْحَضْرَ الرَّقيعَةُ أَمْعَاؤُهُم بِما نَشَأَتْ عَلَيْه منْ لَطيف الأَعْدِيةَ لَكَانَ الْهَلَاكُ أَسْرَعِ إِليَّهِمْ مِنْ طَرَّفَةَ الْعَيْنِ لِمَا فيها منَ السَّمْيةَ وَمَنْ تأثير الأُغذيةَ في الأَبْدَانِ ما ذكرَهُ أَهْل

الْفلاَحةِ وَشَاهِدَهُ أَهْلُ السَّبُورِيةِ أَنَّ السَّدَجَاعَ إِذَا غُدَيتَ عِلْمَدُوبِ وَالسَّحَدِيَ إِذَا غُدَيتَ حَضَنَتْ عَلَيْهِ جَاءَ السَّسَدَّةِ فِي بَعَرِ الإِبِلِ وَالسَّخِدَ عَلَيْهِ جَاءَ السَّسَدَّةِ فَي مَنْهَا أَعْظَمَ مَا يَكُونُ وَقَدُ يَسَنَّعُنُونَ عَنْ تَقْدِيتَهَا وَمَنْجِ الْحَبُوبِ بِطَرْحِ ذِلِكَ الْبُعَرِ مَعَ الْبَيْضِ الْمُحَضِّنُ فَيَجِيءُ دَجَاجُهَا فِي غَايَةِ الْعَظَمِ وَآمَنال نلك كَتْيرةً فِي الْأَبْدَانِ فَلاَ شَكُ لَنْ لَلْعُدْيةَ فِي الْأَبْدَانِ فَلاَ شَكُ أَنَّ لِلْمُحُومِ أَيْضًا اثْأَرا فِي الْأَبْدَانِ لِلْأَلْمَانِ فَلاَ نَسْبَةً وَاحِدةٍ فِي التَّاثِيدِ وَعَدَمِهِ فَيكُونُ تَأْتِيدُ الْجُوعِ فِي نَسْبَةً وَاحْدةٍ فِي التَّاثِيدِ وَعَدَمِهِ فَيكُونُ تَأْتِيدُ الْجُوعِ فِي نَسْبَةً وَاحْدةٍ فِي التَّاثِيدِ وَعَدَمِهِ فَيكُونُ تَأْتِيدُ الْجُوعِ فِي الْمُخْلِقَةِ بِالْجِسْمِ وَالْعَقَلِ كَمَا كَأَنَ الْغِذَاءُ مُؤَثِراً فِي وُجُودِ ذَلِكَ الْمُحْلَةِ بِالْجِسْمِ وَالْعَقَلِ كَمَا كَأَنَ الْغِذَاءُ مُؤَثِراً فِي وُجُودِ ذَلِكَ الْجَسْمُ وَالْلُهُ مُحْيطً بِعِلْمِهِ.

#### الفصلالثاني

# في العمران البدوي والأمم الوحشية والقبائل وما يعرض في ذلك من الأحوال وفيه فصول وتمهيدات

### الفصلالأول في أن أجيال البدو والحضر طبيعية

إعلَّمْ أَنَّ اخْتِلاَفَ الأَجْيَالِ فِي أَحْوَالِهِمْ إِنَّما هــــــو بِاخْتِلاَف بِلْمَعَاشِ فِي أَحْوَالِهِمْ إِنَّما هـــــو بِاخْتِلاَف بِحَلَّهِمْ مِنَ الْمَعَاشِ فَإِنَّ اجْتِمــاعَهُمْ إِنَّما هُو لَللَّ اللَّهِ عَلَى تَحْصِيلِهِ وَالاَبْتَاءِ بِمَا هُو ضَرَورِيُّ مِنْهُ وَنَشْيِطٌ قَبْلَ الحاجِي وَالْكَمَالِي فَعِنْهُمْ مَنْ يَسْتَعْمِلِ الغَلْحَ وَالْمَعَرِ وَالنَّحْلُ وَالْعَلْمَ عَلَى الْفَلْحِ وَالْحَيْولِ وَالْمَعَرِ وَالنَّحْلُ وَالنَّودِ لِنتَاجِهَا وَهُولًا وَالْقَائِمِونَ عَلَى الْفَلْحِ وَالْحَيْولِ وَالْمَعْرِ وَالنَّحْلُ وَالنَّودِ لِنتَاجِهَا وَالْمَعْرُ وَالنَّحْولُ وَالْمَلْحِ وَالْحَيْولِ وَالْمَعْرُ وَالْمَعْرُ وَالنَّولِ وَالْمَعْرُ وَالنَّولِ وَالْمَعْرُ وَالنَّولِ وَالْمَعْرُ وَالْمَعْرُ وَالنَّولِ وَالْمَعْرُ وَالْمُعْرُ وَالْمَعْرُ وَالْمُعْرُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُعْرُ وَالْمَعْرُ وَالْمَعْرُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُ

يَحْفَظ الحياة ويُحصَلُ بِلغةَ الْعيش منْ غير مزيد عليه المُنتحلينَ للمعاش وحصل لهم ما فوق الحاجة من الغنى وَالرُّفَهُ دَعَاهُمٌ ذلك إلى السُّكُون وَالدُّعَة وَتَعَاوَنُوا في الرَّائد علَى النضَّرُورَة واستتكثرُوا من الأقوات والملابس والستَّأنُّق فيها وتَوْسعة الْبِيُونِ واَخْتطاط الْمُدُنِ والأَمْصار للتَّحَضُّر ثُمَّ تَزِيدُ أَحْوَالُ السِّرَفَ وَالَّدَعَةَ فَتَجِئُ عَوَائدُ السَّرَف الْبالغَة مَبَالغَهَا في السِّتَأَنَّق في علاج الْقُوت واسْتَجِادَة الْمَطَابِسخ وائتقاء الملابس الفاخرة في أنواعها من الحرير والديباج وَغَيْر ذلكَ وَمُعَالاَة البينوت والسصرروح وإحْكام وصَعها في تَنْجِيدها والانتهاء في الصَّنائع في الخُرُّج من الْقُوَّة إلى الْفَعُلُ إِلَى غَايِنَهَا فَيَتَّذُونَ الْقُصُورَ وَالْمَنَازِلَ وَيُجِرِونَ فيسها المياه ويعالون في صرَّحها ويبالغون في تنجيدها ويَحْتَلَفُونَ فِي اسْتَجَادَة مَا يَتَحْدُونَهُ لمعاتشهم منْ مَلْبُوس الحاضرُونَ أَهْل الأَمْصار والْبُلدان وَمنْ هؤُلاء من ينتبحل في معَاشه الصمَّنائعَ وَمنْهُم من ينتَحلُ الستجارة وتكرُّون مَكَاسِبُهُمْ أَنْمَى وَأَرْفَهَ مِن أَهْلِ الْبَدُّو لِأَنَّ أَحُوالَهُمْ رَائدَةٌ عَلَى

الــــــــضُرُّورِي رَمَعَاشَهُمْ عَلَى نسنَةٍ وَجُدْهِم فَقَدْ تَبَيْنَ أَنَّ أَجْيَالَ الْبِدُّو وَالْحَضَرَ طَبِيعِيُّةٌ لاَبَدُّ مِنْهَا كَمَا قُلْدَاهُ .

#### الفصل الثانى في أن جيل العرب فى الخلقة طبيعى

قَدُّ قَدُّمْنا فِي الْفَصِلُ قَبُّلَهُ أَنَّ آهُلَ الْبُدُّو هُمُّ الْمُنتحلُّونَ للْمَعَاش الطَّبيعيِّ مِنَ الْفَلْحِ وَالقسيام على الأنْعام وآنَّهُمُ مُقْتَصرُونَ علَى المسفروري من الأقوات والملابس وَالْمُسَاكِنْ وَسَائِرِ الأَحْوَالِ وَالْعَوَائِدِ وَمُقَصَّرُونَ عَمَّا فَوْتَى ذلكَ منْ حاجي أَوْ كَمَالِي يَتَّخذونَ الْبُيُّوتَ منَ السشُّعَر والْوبَر أَو الشَّجَر أَوْ منَ الطِّين والْحجارة غيَّر مُنَّجَّدَة إنَّما هُو قَصَدُ الاستظلال والكن لا ما وراءه وقد ياؤون إلى الْغيران والْكُهُوف وآماً أَقْواتُهُم فيتَنَاولُونَ بها يسيرا بعلاج أَوْ بِغَيِّر عِلاَجِ الْبِئَّةَ إِلاَّ ما مَسَّتْهِ الـــــنَّارِ فَمَنَّ كَانَ مَعَاشُهُ منْهُمْ في السرِّراعة واللَّقيام بالفلسح كانَ المُقامُ به أولي من الظُّعْن وَهَـوُّلاء سُكَّان الْمدَر وَالْقُرَى وَالْجبــال وَهُمْ عَامَّة الْبُرِيرِ وَالْأَعَاجِمِ وَمَنْ كَانَ مَعَاشُهُ فِي السَّاسْمَةُ مثل الغَنَّم والسبقر فهمم طُعُن في الأغْلَب لارتياد المسارح والمياه لحيواً ناتهم فالتَّقلُّب في الأرْض أصلك بهم ويسمون شاوية

وَمَعْنَاه الْقَائِمُونَ عَلَى السَّاء وَالْبَقَر وَلاَ يَبْعدونَ فِي الْقَفْر لفقْدان المسارح السطيبة وهدؤلاء مثل البرير والترك وإَخْواَنهمْ منَ التُّركُمَان والصَّقَالبَّة وآمًّا منْ كَانَ مَعَاشُهُمُ في الإبل فَهُمْ أَكْثَرُ طَعْنًا وَٱبْعَد في الْقَفْر مَجَالاً لأنَّ مسارحَ المستُلُول ونَبَاتَهَا وَشَجَرَها لا يَستنفني بها الإبلُ في قوام حَيَاتِهَا عَنْ مَرَاعى السُّجَر بالْقَفْر وَورُود مياهه الملحة وَالتَّقَلُّبِ فَصْلَ الشُّتَّاء في نَواحيه فراراً منْ أَذَى الْبَرْد إلى دفُّ، هوَائه وطلَّبَا لما خض الـــنتاج في رماًله إذ الإبلُّ أَصْعَبُ الْحَيَوَانِ فصالاً ومَخَاضاً وأَحْوَجُهَا في ذلك إلى الدَّفْء فَأَضْطُرُوا إِلَى إِبْعَاد النُّعَـجُّة وَرَبَّمَا زَادَتْهُمُ الْحَامِيَّةُ عَن التَلُولِ أَيْضًا فَأَوْغَلُوا فِي الْقَفَارِ نَفْرَةً عَن الضَّعَةَ منْهِمْ فكأنــوا لذلك أشد الـناس توحشا ويَنْزلُونَ منْ أهل الحواضر منزلة الوحش غير المقدور عليه والمسفترس مِنَ الحَيْوَانِ الْعُجْمِ وَهَؤُلاء هُمُّ الْعَرَبِ وَفِي مَعْنَاهُمُ ظُعُونُ \* الْبُرْبُر وَزَنَاتَهُ بِالْمَغْرِبِ وَالأَكْرَادِ وَالسِّتُّركُمَانِ والسُّتُّرك بِالْمَشْرِقِ إِلَّا أَنَّ الْعَرَبَ أَبْعَدُ نُجْعَةً وَأَشَدُّ بِـــداوَةً لأَنَّهُمْ مُخْتَصُّونَ بِالْقِيامِ عَلَى الإبلِ فَقَطُّ وَهِــؤُلاءَ يَقُومُونَ عَلَيْهَا وَعَلَى السشياه والبقر معها فقد تبيّن لك أنّ جيل العرب طَبِيعيٌّ لاَبُدٌّ منْهُ في الْعُمْران واللهُ سبُّحانهُ وتَعَالَى أَعْلَمُ.

#### الفصلالثالث

#### فى أن البدوأقدم من الحضر وسابق عليه وأن البادية أضل العمران والأمصار مددلها

قَدُّ ذَكَرُنا أَنَّ الْبَدُو هُمُّ الْمُقْتَصِرُونَ عَلَى الضَّرُورِيِّ في أَحْوال المُعْتَنُونَ عَمَّا فَوْقَهُ وَإَنَّ الْحَضَرَ الْمُعْتَنُونَ بِحَاجَاتِ التَّرفُ والنَّكَمَالِ فِي أَحْوالهم وعَوَائدهم ولا شكُّ أنَّ الضُّرُوري أَقَدُّمُ منَ الْحاجِي والْكَمَالِيِّ وَسَابِقَ عَلَيَّهُ وَلَأَنَّ النضُّرُوريُّ أَصْلُ وَالْكَمَالِيِّ فَرْعٌ ناشيءٌ عَنَّهُ فَالْبَدُّو أَصْلَّ للمُدُّن والْحَضَر وسابق عليهما لأنَّ أوَّل مَطسالب الإنسان السضَّرُّوريُّ وَلَا يَنْتهسى إلى الْكَمَال والسِّتَّرَف إلاَّ إِذَا كَانَ السخسُّرُورِيُّ حَاصِلاً فَخُشُونَةُ الْبِدَاوَةَ قَبْلُ رَقَّةُ الْحَصَارَةَ ولهذا نُجدُ التُّمدُّن عَالِهَ للبدوريِّ يَجْري إليها ويَنتهي بسعيه إِلَى مُقْتَرَحه منْها وَمَتَى حَصلَ عَلَى الرِّياشِ الَّذِي يَحْصلُ له به أَحْوَالُ السُّتَرَف وَعَوَائده عاجَ إلى السُّعَة وآمُكُنَ مَفْسَةُ إِلَى قِيادِ الْمُدِيسِنَةِ وَهِسِكَذَا شَانُ الْقَبَائِلِ الْمُبْتَدَيَّةَ كُلُهِمْ وَالْحَضَرَيُّ لا يَتَشَوَّفُ إِلَى أَحُولُ الْبَادِيةَ إلا لضيرورة تَذْعُوهُ إِليَّهَا أَوْ لتَقْصير عَنْ أَحْوَال أَهْل مَدينتَه وَمَمَّا يَشْهُدُ لنَا أَنَّ الْبَدُّو آصلً للْحَضَر ومَستَقَدَّمْ عَلَيْه أَنَّا إِذَا فَتُشْنَا آهُلُ مصدر مِنَ الأَمْصارِ وَجَدْنَا أَوْلِيَةٌ أَكَـــتْرِهِمْ مِنْ أَهُلُ الْبَدُو الَّذِينَ بِنَاحِيةٍ فَلْكَ الْمُصَارِ وَجَدُنَا أَوْلِيَةٌ أَكَـــتْرِهِمْ مِنْ أَهُلُ الْبَدُو الَّذِي الْذِي الدَّعَةِ والتَّرْف الَّذِي فِي الحَصَارَةِ ناشَتْةً عَنْ أَنَّ أَحُوالَ الْجِضَارَةِ ناشَتْةً عَنْ أَحُوالَ الْبِذَاوَةِ وَأَنَّهَا أَصُلُ لَهَا فَتَفَهَّمْهُ . ثُمَّ إِنَّ كُلُّ وَاحِدِ مِنَ الْبُدُو وَالْمِنَاوَةِ وَانَّهَا أَصُلُ لَهَا فَتَفَهَّمُهُ . ثُمَّ إِنَّ كُلُّ وَاحِدِ مِنَ أَعْظَمُ مِنْ جَيِّ وَقَبِيلَةً أَعَظَمُ مِنْ قَبِيلَةً وَمِصــر اوْسَعُ مِنْ أَعْظَمُ مِنْ مَدِينَةً فَقَد تَبَيِّنَ أَنَّ وَجُودَ أَعْمَلُ مِنْ مَدِينَةً فَقَد تَبَيِّنَ أَنَّ وَجُودَ الْمَدُّنِ وَالْأَمْصَارِ وَأَصَلُ لَهَا بِمَا أَنَّ وَجُودَ الْمَدُّنِ وَالْأَمْصَارِ وَأَصَلُ لَهَا بِمَا أَنَّ وَجُودَ الْمَدُنُ وَالْأَمْصَارِ وَأَصَلُ لَهَا بِمَا أَنَّ مُثَاثَونَ التَّرَفَ وَالدَّعَةَ الَّتِي هِي وَجُودَ الْمَدُنُ وَالْامُ أَعْلَمُ وَالدَّعَةَ الَّتِي هِي مُثَلِّقَةً وَالدَّعَةَ اللّهِ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ أَعْلَمُ مَنْ عَوَائِدِ السَّرَقِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ أَعْلَمُ أَنْ اللّهُ وَاللّهُ الْمَالُولِيةً وَاللّهُ الْمَالُولُولُ اللّهُ الْمَالَةَ وَاللّهُ الْمُلْكِالُولُ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمُلْولُ اللّهُ الْمُعُولُ اللّهُ الْكُولُ الْمُعْلِقُ وَاللّهُ الْمُؤْلِ الْمُنْ الْمُعْلَالِهُ الْمُعَالِي الْمُعْلَى الْمُعْلِقِي الْمُعَالِي الْمُعْلِقِي الْمُعِلَالُولُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعَالِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعَالِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَالُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَع

#### الفصلالرابع فى ان أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضر

وَسَبَبُهُ أَنَّ النَّفْسَ إِذَا كَانَتْ عَلَى الْفِطْرَةِ الأُولَى كَانَتْ عَلَى الْفِطْرَةِ الأُولَى كَانَتْ مَنَّ الْفِطْرَةِ الأُولَى كَانَتْ مَنَّ الْفَلْرَةِ لِيَّالِ أَوْ شَرِّ فَسَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُولُّدِد يُولَدُ عَلَى الْفَطْرَةِ فَالْبَوَاهُ يُهُودَانِهِ أَوْ يُنَصَّرِانِهِ أَنْ يُمُجَسَّانِهِ وَيَقَدَّر مَا سَبَقَ إليها فَأَبُواهُ يُهُودَانِهِ أَوْ يُنَصَّرِانِهِ أَنْ يُمُجَسَّانِهِ وَيَقَدَّر مَا سَبَقَ إليها مَنْ أَحَد الْخُلُقَيْنِ تَبْعُدُ عَنِ الآخَر ويَصَعْبُ عَلَيْها اكْتِسَابُهُ فَصَاحِبُ الخَيْدِ إِذَا سَبَقَتْ إِلَى نَفْسِهِ عَوَائِدُ الْخَيْدِ فَصَاحِبُ الخَيْدِ إِذَا سَبَقَتْ إِلَى نَفْسِهِ عَوَائِدُ الْخَيْد

وحصَلَتْ لَهَا مَلَكَتُ بَعَدُ عَن الشِّر وصَعب عَلَيْه طَريقه وكَذَا صَاحِبُ الـــــشُّر إذا سَبَقَتُ إليَّه أَيْضًا عَوَائدُهُ وآهُلُ الْحَضَرَ لكَثْرَة مَا يُعَانُونَ مِنْ فُنُونِ الْمَلَاذَ وَعَوَائِدِ التَّرَفَ والإقبال على السدنيا والعكوف على شهواتهم منها وقد تَلَوَّتَتَ أَنْفُسُهُم بكثير منْ مَنْمُومات الْخُلُق والشَّر ويَعَدَّتْ عَلَيْهِمْ طُرُقُ الْخَيْرِ وَمَسَالِكُهُ بِقَدْرِ مَا حَصَلَ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى لَقَدُ ذَهَبَتُ عَنَّهُمْ مَذَاهِبِ الْحَشَّمَةَ فِي أَحْوالَهِم فَتَجِدُ الْكَثْيــــرَ مِنْهُم يَقْذَعُونَ في أَقُولُ الْفَحْشَاء في مَجَالسهم ويبَّنَ كُبرَائهم وآهل مَحارمهم لأيصدُّهم عنه وازع الحشمة لما أَخَذَتْهُمْ به عَوَائد الـــسنُّوء في الـــتَظاهر بالْفَوَاحش قَوْلاً وَعَمَلاً وَأَهْلُ الْبَدْو وَإِنْ كَانُوا مُقْبلينَ علَى الدُّنْيَا مِنْلَهُمْ إِلَّا أَنَّهُ فِي الْمَقْدَارِ الضَّرُّورِيِّ لاَ فِي التَّرَفِ ولا آ في شيَّء من أسباب الشَّهوات واللَّذَات ودَواعيها فعوائدُهُم م في مُعَامَلاً تَهِم عَلَى نستبتها وما يحصلُ فيهم من مذاهب الـسنُّوْء وَمَذْمُومات الخُلُق بالسنسْبَة إلى أهل الْحَضَر أقلُّ بكثير أفهُمْ أقرب إلى الفطرة الأولى وأبعد عمًّا ينطبع في النَّفْس منْ سنُّوء الملكات بكثَّرة الْعَوَائد الْمَذْمُومة وَقَبُّحها اللَّهُ اللَّهُ عَنَّ علاَّجَ الحَضَرَ وَهُوَّ ظَاهِرٌ وَقَدُّ يَتَوَضَّعُ

فيمسسا بعد أنَّ المضارة هي نهاية العُمران وَخُرُوجه إلى الْفَسَاد وَنهَايَةُ السشَّرّ وَالْبُعُد عسن الْخَيْر فَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ أَهْلَ الْبَدُو أَقْرَبُ إِلَى الْخَيْرِ مِنْ أَهْلِ الْحَضَرَ وَاللَّهُ يُجِبُّ الْمُتَّقِينَ ولا يُعْتَرَضُ علَى ذلك بما ورد في صحيب البُخاري من قَوْل الْحَجَّاجِ لسلَمَةَ بن الأكنوع وقد بلَغَهُ أَنَّهُ خَرَجَ إلَى سكُنْي الْبادية فقالَ لهُ ارْتَدَدْتَ علَى عقبينكَ تَعَرَّبْتَ فقالَ لاَ ولَكِنَّ رَسُولَ الله صلَّى اللهُ علَيَّه وَسلَّمَ أَذِنَ لي في الْبِدُو فَأَعْلُمْ أَنَّ الْهُجْرَةَ افستسرَضَتْ أَوَّلَ الإسالام علَى أَهْل مَكَّةً لسيكُونُوا مَعَ السنَّبي صلَّى السلهُ عليَّه وسلَّمَ حيَّثُ حلُّ من الْمُوَاطِنْ يَنْصِرُونَهُ وَيَظْلَهِرُونَهُ عَلَى أَمْرِهِ وَيَحسرُسُونَهُ وَلَمْ تَكُنْ وَاجِبَةٌ عَلَى الْأَعْرَابِ أَهْلِ الْبَادِيةَ لَأَنَّ أَهْلَ مَكَّةً يَمَسُّهُمْ مِنْ عَصَبَيَّة النَّبِيِّ صلَّى اللهُ علَيْهِ وَسلَّمَ فِي الْمُظاهِرةَ وَالْحَرَاسَةَ مَا لاَيْمَسُ غَيْرَهُمُ مِنْ باديةَ الأَعْرَابِ وَقَدْ كَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَسْتَعِيدُونَ بِالله منَ التَّعَرُّبِ وَهُو سَكُنى الْبَادَيَّةَ حَيْثُ لاَ تَجِبُ الْهُجُرْةُ وَقَالَ صلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ في حديدت سعد بن أبى وقاص عند قرضه بمكة السلهم أَمْض لأصْمابي هُجْرتَهُمْ ولا تَردُهُمْ علَى أَعْقابهمْ ومَعْناهُ أَنْ يُوفَقَهُمُ لِمُلازَمَة المدينةِ وعدم التَّحوُّلِ عنْها فلا يَرْجِعُوا

عَنْ هُجْرَتهم الَّتي ابْتَدَأُوا بِهِا وَهُوَّ بِهَا وَهُوَّ مِنْ بِابٍ الرُّجُوعِ علَى الْعَقَبِ في السَّعْيِ إلى وَجُّهِ منَ الْوُجوهِ وَقَيلَ أَنَّ ذلكَ كَأَنَ خَاصاً بِمَا قَبْلَ الْفَتْعِ حِينَ كَانَتِ الْمَاجَةُ دَاعِيةً إلى الْهُجُرْة لقِلَّة الْمُسلمينَ وَأَمَّا بَعْدَ الْفَتْح وَحِينَ كَثْرُ الْمُسلمون واعْتَزُّوا وَتَكَفَّلَ اللهُ لنبيه بالعصمة من الناس فَإِنَّ الْهُجْرَةَ سَاقِطةٌ حِينَاذِ لقَوْله صلَّى الله عَلَيْه وسَلَّمَ لاَهُجُرْةَ بَعْدُ الْفَتَحِ وَقِيلَ سَقَطَ إِنْشَاؤُهَا عَمَّنْ يُسْلَمُ بَعْدَ الْفَتْح وَقِيل سَقَطَ وجُويها عَمَّنْ أَسْلُمَ وَهَاجِرَ قَبْلَ الْفَتْح والْكُلُّ مُجْمِعُونَ علَى أَنَّها بعد الوفاة ساقطة لأنَّ السصَّحابة افْتَرَقُوا مِنْ يَوْمَنَدْ فِسِي الآفاق وَانْتَشَرُوا وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ فَضَلُّ السُّكْنَى بِالْمَدِينَةِ وَهُو هُجُرَةً فَقُولُ الْحَجَّاجِ لسَلَمَةَ حينَ سكَنَ الْبَادِيةَ ارْتَدَنْتَ علَى عَقَبِيكَ تَعَرَّبْتَ نَعَى علَيْه في تَزُّك السُّكنَى بِالْمَدِيدَةَ بِالإِشَارَةَ إِلَى الدُّعاء الْمَأْثُور الَّذِي قَدَّمْنَاهُ وَهُوَ قَوْلُهُ لاَتَرُدُهُم عَلَى أَعْقَابِهِم وَقَوْلَـــهُ تَعَرَّبْتَ إشارةً إلى أنَّهُ صار من الأعراب الذين لا يهاجرون وآجاب سلَّمَةُ بإنْكَار مَا ٱلَّزْمَةُ مِنَ الأَمْرِيِّن وَإَنَّ النَّبِيِّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَذَنَ لَهُ فِي الْبَدُّو وِيَكُونُ ذَلِكَ خَاصاً بِهِ كَشَهَادَة خُزَيْمَةَ وَعَنَاقَ أَبِي بُرْدَةَ أَوْ يَكُونُ الْحَجَّاجُ إِنَّمَا نَعَى عَلَيْهُ

ترُك السسكنى بالمديدة فقط لعلمه بسقُوط الهُجْرة بعْد الوفاة وآجابه سلَمة بأن اغتنامه لإثن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أولي وآفضل فما اثرَه به واختصه إلا لمعنى علمه فيب وعلى كل تقدير فليش دليلا على منمَّ البُدو الذي عبر عنه بالسنعرب لأن مشروعية الهجْرة إنما كانت كما علمت لمظاهرة النبي صلَّى الله عليه وسلَّم وحراسته لا لمندّمة البنو فليس في النعي على ترك هذا الواجب دليل على منمَّد الثولي الله على قراع المنافي على منمَّة المواجب دليل على منمَّة المواجب دليل

### الفصلالخامس فى أن أهل البدو أقرب إلى الشجاعة من أهل الحضر

والسسببُ في ذلك أنَّ أهلَ الْحَضَرِ الْقَوْا جُنُوبِهُمْ عَلَى مِهادِ الداحةِ والدَّعةِ واندَّعَمَّ واندَّعَمَ واندَّعَمَ والدَّرَف ووكلُوا أَمْرهُمْ فِي النَّعِيمِ والتَّرَف ووكلُوا أَمْرهُمْ فِي النَّعِيمِ اللَّذِي عَسُوسهُمْ والْحامِيةِ الَّتِي تَولَتْ حِراستَهُمْ والْحاكِمِ الذِي يَسُوسهُمْ والْحامِيةِ الَّتِي تَولَتْ حِراستَهُمْ والْحارِدِ الذِي يَصُولُ واستَنَامُوا إِلَى الأَسْوارِ الَّتِي تَحُومُهُمْ والْحِرْزِ الذِي يَحُولُ دُونَهُمْ فالْحِرْزِ الذِي يَحُولُ دُونَهُمْ فالْمَ تَهِيسجُهُمْ هَيْعَةٌ ولا يَنْفُرُ لَهُمْ صَيْدٌ فَهُمْ غَارُونَ الْوَنِي يَحُولُ وَنَهُمْ فالْمَ تَهِيسجُهُمْ هَيْعَةٌ ولا يَنْفُرُ لَهُمْ صَيْدٌ فَهُمْ غَارُونَ الْمَارِي

أمنُون قد اللَّقوا الـــسلاح وتَوالَت علَى ذلكَ منْهُمُ الأَجْيالُ وَتَنَزَّلُوا مَنْزِلَةَ السنساء والولدان الّذين همم عيال على أبي مَثُواهُمُ حتَّى صارَ ذلك خَلُقًا يَتَنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الطَّبِيعةَ وآهلُ الْبِدُو لْتَفَرُّدهم عَن الْمُجْتَمَع وَتَوَجُّشهم في الصفواحي وَيُعْدِهُمْ عَن الْحَامِيةَ وَانْتَبَادُهُمْ عَن الأسوار والأبواب قَائمُونَ بِالْمُدَافَعَةَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ لاَ يَكلُونَهَا إِلَى سَوَاهُمْ وَلاَ يَثْقُونَ فيها بِغَيِّرِهم فَهُم دائما يَحْملُونَ السَالاَحَ ويَتَلَقَّتُونَ عَنْ كُلُّ جَانب في الطُّرُق وَيَتَجَافَوْنَ عَن النَّهُجُوعِ إِلَّا غَرَارًا في الْمَجَالس وَعلَى الــرحال وَفَوْقَ الاَّقْتَابِ وَيَتَوَجَّسُونَ للنُّبسسات والْهَيْعات ويَتَفَرُّدُونَ في الْقَفْر والْبَيْداء مُدلينَ بِبَاسِهِمْ وَأَدْتِينَ بِأَنْفُسِهِمْ قَدُّ صارَ لَهُمُ الْبِأَسُ خُلُقًا والسُّجاعةُ سَجِـــيَّةُ يَرْجِعُونَ اليَّهَا مَتَى دَعَاهُمُ داع أَو اسْتَنْفَرَهُمْ صَارِحٌ وأَهْلُ الْحَضَرَ مَهُمَا خَالَطُومُمُ في الْبَادِيةَ أَوْ صَاحَبُوهُمْ فِي السِسَّفِرِ عِيَالَ عَلَيْهِمْ لاَ يَمَلْكُونَ مَعَهُمْ شَيِّنًا مِنْ أَمْرِ أَنْفُسِهِمْ وَذَلكَ مُشَاهِدٌ بِالْعِيانِ حَتَّى في معرفة النواحي والجهادة وموارد المياه ومشارع الـــسنُّبلُ وسَبَب ذلكَ مَاشرَحْناهُ وآصنْلهُ أنَّ الإنسانَ ابن عَوَائده وَمَالُوفه لا أَبْن طبي عَنه وَمزاجه فَالَّذي أَلفَهُ في

الأحْوَالِ حتَّى صارَ خُلُقًا وَمَلَكَةٌ وَعَادَةٌ تَذَوَّلُ مَنْزِكَ الطَّبِيسِعَةِ وَالْجَبْلَةِ وَاعْتَبِرْ ذَلِكَ فِي الاَدَمِينَ تَجِدُهُ كَثِيسِرًا صَحيحًا وَاللهُ يَخَلُقُ مَا يَشَاءُ .

#### الفصل السادس فى أن معاناة أهل الحضر للأحكام مفسدة للباس فيهم ذاهبة بالمنفعة منهم

وَذَلِكَ أَنّهُ لَيْسَ كُلُّ أَحَدُ مَالِكَ آمْرٍ نَفْسِهِ إِذِ السَرُقَسَاءُ وَالْأَمْرَاءُ الْمَالِكُونَ لأمْرِ النَّاسِ قَلْيل بالنِسْهِ إِلَى غَيْرِهِمْ فَمِنَ الْغَالْبِ أَنْ يَكُونَ الْإِنْسَانُ فِي مَلَكَةَ غَيْرِهِ وَلاَبَدٌ فَإِنْ فَمِنَ الْغَالْبِ أَنْ يَكُونَ الْإِنْسَانُ فِي مَلَكَةَ غَيْرِهِ وَلاَبَدٌ فَإِنْ كَانَتِ الْمُلَكَةُ رَفِيقَةٌ وَعَالِلَةٌ لاَيْعَانَى مِنْهَا حُكُم وَلاَمَتْمُ وَصَدَّ كَسَلَّانَ النَّاسُ مِنْ تَحْتِ يَدِهَا مُدلينَ بِما فِي أَنْفُسِهِمْ مِنْ شَجَاعَةِ أَنْ جَبْنِ وَاثْقِينَ بِعَنَمَ الْوَازِعِ حَتَّى صَارَ لَهُمُ الْإِدْلالَ مِيلَةٌ لاَيَعْنِهُمْ الْوَازِعِ حَتَّى صَارَ لَهُمُ الْإِدْلالَ عَلِيلةً لاَيعْنَ الْمُلَكَةُ وَاحْكَامُهَا بِالسَّهِمْ وَتُدُهِبُ الْمُنْعَةَ عَنْهُمْ لِما يَكُونُ مِنَ السَّكُونَ مِنْ السَوْرةِ بالسَّلِ فِي بِالسَّهِمْ وَتُذْهِبُ الْمُنْعَةَ عَنْهُمْ لِما يَكُونُ مَنَ السَّكَ مِنْ السَّكِ فِي بِالسَّهِمْ وَتُذْهِبُ الْمُنْعَةَ عَنْهُمْ لِما يَكُونُ مَنَ السَّكُونَ مِنْ السَّكِ فِي النَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمَنْ وَقَدْ نَهِى عَمْرُ سَعِدا رَضَي اللَّهُ فَي مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمَالِ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمَالِيلُ وَاللَّهُ الْمَالِي وَمِنْ اللَّهُ الْمَلْكَةُ وَلَكُونُ مَنْ اللَّهُ الْمَالِكَةُ وَلَالِهُ الْمَالِي فَي اللَّهُ الْمَنْ وَلَا اللَّهُ الْمَالِيلُ اللَّهُ الْمَلْكُ وَلَالُولُ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْمَالِيلُولُ اللَّهُ الْمَالِيلُ اللَّهُ الْمَالِيلُولُ الْمُنْفَى الْمُنْ مِنْ اللَّهُ الْمُنْ وَلَالْمُونِ الْمُعْمَلِيلُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْهُ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ ا

وكَانَ اتَّبَعَ الْجَالنُّوسَ يَوْمَ الْقَادِسيَّة فَقَتَلَهُ وَآخَذَ سَلَبَهُ فَانْتَزَعَهُ منه سَعْد وقَالَ له هَلَا انْتَظَرَّتَ في اتْبَاعه إِذْني وكتَبَ إلى عُمْرَ يَسْتُأْذَنُهُ فَكَتَبَ إلى مثل زُهْرَةَ وَقَدُّ صلَّى بِما صلَّى بِهِ وَيَقَى عَلَيْكَ ما بِقَى منْ حَرْبِكَ وَتَكُسِرُ فُوْقَةُ وَتَقُسِدُ قَلْبَةُ وَآمَضَى لَهُ عُمَرُ سَلَبَةً وآمًا إِنَا كَانَت الأَمْكَامُ بِالْعَقَابِ فَمُنْهِبَّةً للبَّاسِ بِالْكُلِّيَّةِ لأنَّ وَقُوعَ الْعِقَابِ فِهِ وَلَمْ يُدَافِعْ عَنْ نَفْسه يُكْسِبُهُ الْمَذَلَّةَ الَّتَى تَكْسرُ منْ سَورَة بأسه بلا شك وآمًا إذا كـــانَت الأحْكامُ تَّاديبيَّة وَتَعْليـــميَّة وَأُخذَتُ منْ عَهْد الصَّبَا أَثَرَتُ في ذلكَ بَعْضَ الشَّيْء لمَرْبَاهُ علَى الْمَخَافَة والانْقيـــاد فلاَ يكُونُ مُدلاً بِياسه وَلَهِذَا نَجِدُ الْمُتَوَحِشِينَ مِنَ الْعَرَبِ أَهْلِ الْبَدُو أَشَدَّ بأسا ممَّنْ تأخُذُهُ الأحْكامُ وَنَجِدُ أَيْضا الَّذِيسنَ يُعانُونَ الأَحْكَامَ وَمَلَكَتَهَا مِنْ لَدُنْ مِرْبَاهِمْ فِي التَّاديبِ وَالتَّعْلَيمِ فِي الصَّنَائع وَالْعَلُوم وَالدِيَانَات يُنْقِصُ ذِلكَ مِنْ بالسِهِمْ كَثِيراً وَلاَ يَكِسَادُونَ يَدْفَعُونَ عَنْ أَنْفُسِهمْ عَادِيةٌ بِوَجْهِ مِنَ الْوَجَوِهِ وَه .....ذا شأن طلبة العلم المنتخطين للقراءة والأخد عن الْمُشَايِخ والأيمَّةِ الْمُمَارِسِينَ لِلتَّعْلِيمِ وَالتَّادِيبِ فِي مَجَالِسِ الْوَقَارِ وَالْهَيْبَةَ فِيهِمْ هذه الأَحْوَالُ وَذَهَابُهَا بِالْمَنْعَةَ وَالْبُأْس

ولاً تُسْتُنْكِرْ ذَلِكَ بَما وَقَعَ فِي الصَّحَابَةِ مِنْ أَخْذَهِمْ بِاحْكَامِ
الدِينِ وَالشَّرِيعَةَ وَلَمْ يُنْقِصْ ذَلِكَ مِنْ بُأْسَهِمْ بِلَّ كَانُوا أَشَدُ
السَّاسِ بُأْسَا لأَنَّ السَشَّارِعِ صَلَوَاتُ السَّبِ عَلَيْهِ لَمَّا أَخَد
الْمُسْلِمُونَ عَنْهُ دِينَهُمْ كَانَ وَازِعَهُمْ فِيهِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ لِمَا تَلْي
عَلَيْهِمْ مِنَ التَّرْغَيبِ وَالتَّرْهِيبِ وَكَمْ يَكُنْ بِتَعْلِيمِ مِنْاعِي
وَلاَ تَأْدِيبٍ تَعْلِيمِسِي إِنَّمَا هِي أَمْكَامُ السَّدِينِ وَأَنَابَهُ الْمُتَلَقَّاةُ
وَلاَ تَأْدِيبٍ تَعْلِيمِسِي إِنَّمَا هِي أَمْكَامُ السَّدِينِ وَأَنَابَهُ الْمُتَلَقَّاةُ
وَلاَ تَأْخُدُونَ أَنْفُسُهُمْ بِهَا بِمَا رَسَعَ فِيهِمْ مِنْ عَقَادِ الإِيمانِ
وَالسَّصْدِيقِ فَلَمْ تَزَلْ سَوْرَةُ بُلْسِهِمْ مُسْتَصَكِمةً كَمَا كَانَتُ

### الفصل السادس عشر في أن الأمم الوحشية أقدر على التغلب ممن سواها

إعْلَمْ أنَّ لَمَّا كَأَنَتِ الْبِدَاوَةُ سَبَبًا فِي السَسُّجَاعَةُ كَمَا الْمِيلُ الْرَحْشِيُ الْمُعْدَمَةُ التَّالَّةُ لاَ جَرَمَ كَانَ هَذَا الْجِيلُ الْرَحْشِي الْسَدِّ شَجَاعَةٌ مِنَ الْجِيلِ الآخرِ فَهُمْ أَقْدَرُ عَلَى السِتَّغَلَّبِ وَانْتِزَاعٍ مَا فِي أَيْدِي سِواهُمْ مِنَ الأُمَمِ بَلِ الْجِيلِ لُواَحِدُ تَخْتَلُفُ أَحُوالُهُ فِي ذَلِكَ بِاحْتَلافَ الأَعْصَارِ فَكُلُّمَا نَزَلُوا لاَرْيَافَ وَتَقَنَّقُوا النَّعِيمَ وَالْفَوَا عَوَائِدَ الْخَصَارِ فَكُلُما نَزَلُوا وَالسَّعْيِسِمِ نَقَصَ مِنْ شَجَاعَتِهِمْ بِمِقْدَارِ مَا نَقَصَ مِنْ فَيَ

تَوحُشهم ويداوتهم واعتبر ناسك في الميوانات العُجُم بدواجن المطلباء والبقر الوكشية والحمر إذا زال توكشها بمُخالَطَةَ الآدَميّينَ وَأَخْصَبَ عَيْشُهَا كَيَّفَ يَخْتَلَفُ حَالُهَا في الانْتهاض والشدَّة حتَّى في مشْبتها وَحُسْن أديمها وكَذلكَ الآدمَى المُتوَحشُ إِنا أنس والف وسببة أنَّ تكونن السسَّجايا والطَّبَائِع إنَّما هُوَّ عَنِ الْمَالُوفَاتِ وَالْعَوَائِدِ وَإِذَا كَــاَنَ الْعَلَّبُ للأمم إنَّما يكُونُ بالإقْدَام والْبُسَالَةِ فَمَنْ كـــانَ مِنْ هـذه الأَجْيَالِ أَعْرَقَ في الْبَدَاوَة وَآكُثُرَ تَوَحُشا كَانَ أَقْرَبَ إِلَى الستَّعَلُّب على سواه إنا تقارباً في الْعدَد وتسكافاً في الْقُوَّة الْعَصَبَيَّة وَانْظُرْ فِي ذلك شَأْنَ مُضْرَ مَعَ مَنْ قَبَّلَهُمْ مِنْ حمْيَرَ وكَهْلاَنَ السَّابقينَ إِلَى الْمُلُّك وَالنَّعيم وَمَعَ رَبيــعَةً الْمُتُوَطِنِينَ أَرْيَافَ الْعَرَاقِ وَنَعِيـــمه لَمَّا بِقَى مُضَرُّ في بداوتهم وتَقَدَّمَهُم الآخرون إلى خصب الْعيش وعَضارة النَّعِيم كَيْفَ أَزْهَفَت الْبِدَاوَةُ فِي التَّعَلُّبِ فَعَلَبُوهُمْ عَلَى مَا في أيْدِيهِمْ وَانْتَزْعُوهُ مِنْهُمْ وَهِذَا حَالُ بَنِي طَيَّء وَبَنِي عَامِر ابْنِ صَعْصَعَةَ وَيَنِي سلِّي مِ بْن مَنْصُورِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ لَمَّا تَأَخَّرُوا فِي باديــــتهم عَنْ سَأَثر قَبَائِل مُضَرَّ وَٱلَّيْمَن وَلَمَّ

يتَلَبِّسُوا بِشَيْء مِنْ دُنْيَاهُمْ كَيْفَ أَمْسُكَتْ حَالُ الْبِدَاوَةِ عَلَيْهِمْ قُوَّةً عَصَبِيِّتَهِم وَلَمْ تَخْلُفُهَا مَذَاهِبُ الستَّرَفِ حَتَّى عَلَيْهِمْ قُوَّةً عَصَبِيِّتَهِم وَلَمْ تَخْلُفُهَا مَذَاهِبُ الستَّرَفِ حِنَّى صَارُوا أَغْلَبَ عَلَى الأَمْرِ مِنْهُمْ وَكَذَا كُلُّ حَيِّ مِنَ الْعَرَبِ لِلَي نَعِيما وَعَيْشا خَصِيا دُونَ الْحَيِّ الآخرِ فَإِنَّ الْحَيِّ الْمُبَتَدِيءَ يَكُونُ أَغْلَبَ لَهُ وَأَقْدَرَ عَلَيْهِ إِذَا تَكَافَأَ فِي الْقُوَّةِ وَالْعسددِ سَنَّةً الله فِي خَلْقِهِ .

### الفصلالسابع عشر فى أن الغاية التى تجرى إليها العصبية هى اللك

وَلَلِكَ لَأَنَّا قَدَّمْنَا أَنَّ الْعَصَبْيَةَ بِهَا تَكُونُ الْحَمَايَةُ وَالْمُدَافَعَةُ وَالْمُطَالَبَةُ وَكُلُّ آمْرِ يَجْتَمِع عَلَيْهِ وَقَدَّمْنَا أَنْ الْاَمْيِينَ بِالطَّبِيعَة الإِنْسَانِيَّةِ يَحْتَاجُونَ فِي كُلِّ اجْتِمَاعِ إِلَى وَازِع وَحَاكِمٍ يَزَعُ بَعْضِ فَلَابُدُ أَنْ يَكُونَ مَتَعَلَّمُ عَنْ بَعْضِ فَلَابُدُ أَنْ يَكُونَ مَتَعَلِّمُ عَنْ بَعْضِ فَلَابُدُ أَنْ يَكُونَ مَتَعَلِّمُ عَلَيْهُمْ بِتِلْكَ الْعَصَبَيَّةِ وَإِلَا لِأَلَمْ تَتَمَّ قَدُرتُهُ عَلَى للرَّنَاسَةَ لِأَنَ وَهُو اَمْرٌ زَائِدٌ عَلَى الرَّنَاسَةَ لأَنْ الرَّنَاسَةَ لِأَنَ الْمُلُكُ وَهُو اَمْرٌ زَائِدٌ عَلَى الرَّنَاسَةَ لأَنْ المَلْكُ فَهُو السَّبُومُ قَلْمُ السَّعْلُ وَالْحَكُمُ بِالْقَهْرِ وَصَاحِبُهَا مَتْبُوعٌ وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهِمْ قَهْرٌ فِي أَحْكَلَمَ وَالْحَكُمُ بِالْقَهْرِ وَصَاحِبُها مَتْبُوعٌ وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهِمْ قَهْرٌ فِي أَحْكَلَمَ بِالْقَهْرِ وَصَاحِبُها وَمُنا الْمُلُكُ فَهُو السَّتَعْلُبُ وَالْحَكُمُ بِالْقَهْرِ وَصَاحِبُها وَمُنا الْمُلُكُ فَهُو السَّعْفِي وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهِمْ قَهْرٌ فِي أَحْكَلَمَ الْمَلْكُ فَهُو السَّعْفِي وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهِمْ قَهُرُ فَهُو السَّعْفَةُ فِي وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهِمْ قَهُرٌ وَصَاحِبُها الْمَلْكُ فَهُو السَّعْفِي إِلْنَا الْمُلْكُ فَهُو وَالْمِ لَا الْمُلْكُ فَهُو الْمَاكِمُ وَالْمَلْكُ فَهُو السَّعْفِي إِلْقَهْرِ وَصَاحِبُ الْعَمْرِ وَمَاحِبُ الْعَمْرِ وَمَاحِبُ الْعَمْرِ وَمَاحِبُ الْعَمْرِ وَمَا حِبُ الْعَلَى الْمَلْكُ فَلَالَالْعَلَى الْمُعْلِي الْعَلَى الْمَنْمُ وَلَالَتُهُ عَلَى الْمُلْكُ فَلَالَا لَالْمَلْكُ وَالْمُنْ الْمَلْكُونُ الْمَلْكُ فَلَالَالَعُلُولُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكِولُ وَالْمُلْكُونُ الْمُلْكُولُولُولُ الْمُلْكُولُولُ الْمُلْكِولُولُ الْمُلْكِ لَالْمُلْكُولُولُ الْمُلْكِولُ الْمُلْكُولُولُ الْمُلْكُولُ الْمُنْعِلَى الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُولُ الْمُلْكُولُولُ الْمُلْكِولُ الْمُعْمَالِيْكُولُ الْمُنْ الْمُعْلِيْلِ الْمُعْلِيْلِ الْمُلْكُولُ الْمُعْلِي الْمُلْكُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُلْكُولُولُ الْمُلْكُولُ الْمُعْمِولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُلْكُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِي

بِلَغَ إِلَى رُبُّبَةَ طَلَبَ مَا فَوْقَهَا فَإِذَا بِلَغَ رُبُّهَ السُّؤْدَد والاتَّباع وَوَجَدَ السَّبِسِيلَ إِلَى التَّغَلُّبِ وَالْقَهْرِ لاَ يَتْرُكُهُ لأَنَّهُ مَطْلُوبَ للنَّفْس وَلاَ يَتُمُّ امُّتدارُها علَيْه إلا بالْعَصبيَّة الَّتي يكُونُ بها متَّبُوعا فالستَّغلُّبُ المُلكِّي غايَّةً للْعصبيَّة كَما رَآيْت ثُمَّ إِنَّ الْقَبِيلَ الْواَحِدَ وإِنْ كَانَتْ فيه بُيُوتَاتٌ مُفْتَرِقَةٌ وَعَصبَاتً مُتَّعَدَّدَةً فَلَاَبُدُّ مِنْ عَصَبَيَّة تَكُونُ أَقُوى مِنْ جَميعها تَغْلَبُها وتَسْتَتْبِعُهَا وَتَلْتَممُ جَمِيعُ الْعَصَبِيّاتِ فيها وتَصيرُ كأنَّها عَصبَيّةً وَاحدة كُبّرَى وإلا وتَعَ الافتراق المُفضى إلى الاختلاف والتَّنازُع ولَوْلا دَفْعُ الله النَّاسَ بَعْضَهُمْ ببَعْض لَفَسَدَت الأَرْضُ ثُمَّ إِذَا حَصَلَ السَّعْلَبُ بِتلْكَ الْعَصَبِيَّة علَى قَوْمِهَا طَلَبَتُ بطَبُعِها السِتَعْلَبَ عَلَى أَمْل عَصبَيَّة أُخْرَى بَعيدَة عَنْهَا فإنْ كَافَأَتْهَا أَوْ مَانَعَتْهَا كَانُوا أَقْتَالاً وَٱنْظَارا ولَكُلُّ واحدة منهما الستفسلب على حوزتها وقومها شان القبائل وَالْأُمَمُ الْمُقْتَرَقَةَ فِي الْعَالَمَ وَإِنْ عَلَيْتُهَا وَاسْتَتَبَعَتُهَا الْتَحَمَّتُ بِهَا أَيْضًا وَزَادَتْ قُوَّةً في الــــتُغَلُّبِ إِلَى قُوَّتِهَا وَطَلَبَتْ غَايَةَةً منَ السُّغَلُّبِ والسُّحكُّم أعْلَى منَ الْغَايةَ الأُولَى وآبَعْدَ وَهَكَنَا دائماً حتِّى تُكافئ بِقُوِّتِها قُوَّةَ الدُّولَةَ في هَرَمها ولَمُّ يكُنُ لَها مُمَانعٌ مسنْ أَوْلياء السدَّوْلة أهل الْعَصبَيَّات اسْتَوْلَتْ علَيْها

وَانْتَزَعَتِ الأَمْرَ مِنْ يَدِهَا وَصَارَ الْمَلْكُ أَجْمَعُ لَهَا وَإِنِ انْتَهَتْ وَانْمَا وَلَمْ يُقَارِنْ ذَلِكَ هَرَمُ السَّوْلَةُ وَإِنْمَا قَارَنَ حَاجِتَهَا إِلَى الْاسْتَظْهَار بِأَهْلِ الْعَصبَسِيات انْتَظَمَتْهَا الدَّوْلَةُ فِي أَوْلِيَاتِهَا الاسْتَظْهِرُ بِهَا عَلَى مَايِعَنُ مِنْ مَقَاصِدِهَا وَذَلِكَ مَلِكُ اخْرُ دُونَ الْمَلْكِ الْمُسْتَبِد وَهُو كَمَا وَقَعَ لِلسَّتُوْكِ فِي دَوْلَةَ بَنِي الْعَبُّسِ وَلَصِنْهَاجَةَ وَزَنَاتَةَ مَعَ كُتَامَةً وَلَبَنِي حَمْدانَ مَعَ مُلُوكِ السَّيْعِةِ مَا لَيَعْتُ إِلَى غَايَتِها حَصَلَ لِلْقَبِسِلِنَ فَقَد ظَهَرَ أَنْ المَلْكِ الْمُظْلَقِرَةِ عَلَى حَسَبِ مَا يَسَعِلُ الْمُقَالِقُ إِلَى غَايَتِها حَصَلَ لِلْقَبِسِلِنَ الْمُلْكِ إِلَى عَايَتِها حَصَلَ لِلْقَبِسِلِنَ الْمُلْكِ إِلَى عَايَتِها حَصَلَ لِلْقَبِسِلِنَ الْمُلْكِ إِلَى عَايَتِها حَصَلَ لِلْقَبِسِلِنَ الْمُلْكِ وَإِنْ عَاقَهِم عَنْ بَلُوخِ الْعَايَةِ عَوَاثِقُ كَما الْوَقْتُ أَنِي لِللَّهُ وَإِنْ عَاقَهِم عَنْ بَلُوخِ الْعَايَةِ عَوَاثِقُ كَما نَبِيلًا مُنْ أَنْ الْمُلْكِ أَمْ وَلَعْ الْعَايَةِ عَوَاثِقُ كَما نَبْلُونِ الْعَايَةِ عَوَاثِقُ كَما نَبْسُ لَلْهُ فَلَكُ أَمِ الْفَالِدُ أَلَّ وَإِنْ عَاقَهِم عَنْ بَلُوخِ الْعَايَةِ عَوَاثِقُ كَما نَبْسُ فَي اللّهُ بَامْرَةً وَلَا لَوْلَا لَا عَلَيْكَ وَاقْ فَى مَقَامِهُ إِلَى الْمُثَلِقِيلَةُ مَنْ أَنْ الْمُلْكِ فَلَا لَالْكُ وَالْمُ الْمُنْ الْمُلْكِ الْمُتَلِقِ فَى مَقَامِهُ إِلَى الْمُتُولِةِ الْعَلَيْةِ عَوْلُونُ كَمَا لَيْ الْمُلْتَاحِ السَّقِيلَةُ عَلَالَةً وَلَا عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ الْمَنْ وَالْعَلَيْدِ عَلَى الْمُعْلِقِيلًا لَالْكُولُولُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُنْ الْمُلْكِلِيلُ الْمُنْ الْمُلْكِلِيلُ الْمِلْكِلِيلُ الْمُنْ الْمُلْكِلِيلُ الْمُنْ الْمُلْكِلُكَ وَلِيلًا لَيْكُولُ الْمُنْ الْمُلْكِلِيلُ الْمُنْ الْمُلْكِلُولُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكِلُولُ الْمُنْ الْمُلْكِلُولُ الْمِلْكُ الْمُلْكِلِيلُولُ الْمُنْ الْمُلْكِ الْمُلْكُولُ الْعَلَيْلُ مُولِلْكُولُ الْمُلْكُ الْمُنْ الْمُلْكُولُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْكِلُولُ الْمُلْكُلُكُ الْمُولُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُكُ وَلِيلُولُ الْمُنْكُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُ

### الفصل الثامن عشر في أن من عوائق الملك حصول الترف وانغماس القبيل في النعيم

وسَبَبُ ذلك أنَّ الْقسيِيلَ إِذَا عَلَبَتْ بِعَصَبِيتِها بَعْضَ الْعَلْبَ بِعَصَبِيتِها بَعْضَ الْعَلْبِ اسْتُوْلَتْ عَلَى السنعْمَ بِمِقْدَارِهِ وَشَارَكَتْ آهَلَ الِنَّعَمِ وَالْخِصْبِ فِي خِعْمَتِهِمْ وَخِصْبِهِمْ وَضَرَيَتْ مَعَهُمْ فِي ذلك بِسَهُم وَحِصَّةٍ بِها فَإِنْ كَانَتِ بِسَهُم وَحِصَّةٍ بِها فَإِنْ كَانَتِ

السِّولَةُ منْ الْقُوَّة بحَيْثُ لا يَطْمَمُ أحدٌ في انْتزاع أمَّرها ولا أ مشاركتها فيه أَذْعَنَ ذلك الْقبيلُ لولايتها والْقُنُوع بما يُسُوِّغُونَ مِنْ نعْمُنَهَا وَيُشْرِكَوَنَ فِيهِ مِنْ جِبَايَتَهَا وَلَمْ تَسُمُّ أمَالُهُمْ إِلَى شَيَّء منْ مَنَازع الْمُلُّك وَلاَ أَسْبَابِه إِنَّما هَمُّتُهُمُّ النَّعيمُ وَالْكَسَبُ وَخصبُ الْعَيْشِ وَالسُّكُونَ فِي ظل الدُّولَةُ إِلَى السدَّعة والسرَّاحة والأخذ بمذاهب المثُّك في المباني والملابس والاستكثار منْ ذلك والتَّانَّق فيسب بمقدار ما حصل من الرّياش والـتّرف وما يدّعو إليه من توابع ذلك فَتَذْهَبُ خُشُونَةُ الْبِدَاوَة وَتَضْعُفُ الْعَصَبَيَّةُ وَالْبَسَالَةُ وَيُتَنَّعُمُّونَ فِي مِما أَتَاهُمُ اللهُ مِنَ الْبِسُطَةَ وتَنْشَأُ بُنُوهُمْ وآعْقابهُمْ في مثل ذلك من التَّرفُّع عَنْ خدْمة أنْفُسهمْ وولاية حَاجَاتِهِمْ ويَسْتُنْكَفُونَ عَنْ سَائِرِ الأُمُّورِ السَضَّرُوريَّة في الْعَصَبَيَّة حَتَّى بَصِيدَ ثلك خُلُقًا لَهُمْ وَسَجِدِيٌّ فَتَنْقُصُ عَمسَبَيَّتَهُم ْ وَيَسَالَتُهُمْ فِي الْأَجْيَالِ بَعَدَهُمْ يَتَعَاقَبُهَا إِلَى أَنْ نَنْقَرَضَ الْعَصَبَيَّةُ فَيَأْنَنُونَ بِالانْقْرَاضِ وَعَلَى قَدَر تَرَفَهمُ وَيَعْمَتُهِمْ يَكُونُ إِشْرَافَهُمْ عَلَى الْفَنَاءِ فَضَالاً عَن الْمَلَّكُ فَإِنَّ عَوَارِضَ السَتَّرَف وَالْغَرَق في السنَّعيسم كأسر منْ سوَّرَة الْعُصَبَيَّة الَّتِي بِهَا السِّتَّعَلِّبُ وإِنَّا انْقَرَضَت الْعُصَبَيَّةُ قَصَّرَ الْقَبِيــــــلُّ عَنِ الْمُدَافَعَةِ وَالْحِمَايَةِ فَضَالاً عَنِ الْمُطَالَبَةِ وَالْحِمَايةِ فَضَالاً عَنِ الْمُطَالَبَةِ وَالْتَسِهَمَتْهُمُ الْأُمْمُ سُواهُمْ فَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ التَّرْفَ مِنْ عَوَاثِقِ المُلكِ وَاللهُ يُؤْتِي مِلْكَةٌ مَنْ يَشَاءً.

### الفصلالتاسععشر في أن من عوائق الملك الذلة للقبيل والانقياد إلى سواهم

عَن الْمُقَاوَمَة وَالْمُطَالَبَة كَما تَقْتَضيسه الآية وَما يُؤْثَر في تَفْسيسرها وَذلكَ بما حصل فيسهم من خُلُق الانْقياد وما رَيْمُوا مِنَ السِذُّلِ لِلْقَبُطِ آحْقَابًا حَتَّى ذَهَبَتِ الْعَصَبَيَّةُ مِنْهُمْ جُمُلَةً مَمَ أَنَّهُمْ لَمْ يُؤْمِنُوا حَقَّ الإيمـــان بِمَا اخْبُرَهُمْ بِهِ مُوسِي مِنْ أَنَّ الشَّامَ لَهُمُ وأَنَّ الْعَمَالَقَةَ الَّذِينَ كَانُوا بأريحا فَريستَهُم بحكم من الله قدَّرة لَهُم فأقصروا عن ذلك وَهَجِرُوا تَعْوِيـــالْ عَلَى ما في أَنْفُسهم من الْعَجّْر عَن الْمُطَالَبَة لما حصل لَهُم من خُلُق الْمَذَلَّة وَطَعَنُوا في الم أَخْبَرَهُمْ بِهِ نَبِيُّهُمْ مِنْ ذلكَ وَمَا أَمَرَهُمْ بِهِ فَعَاقَبَهُمْ اللَّهُ بِ السِّيَّةِ وَهُوَ أَنَّهُمْ تَاهُوا فِي قَفْرِ مِنَ الْأَرْضِ مَا بِيِّنَ السَّامِ رَمَصِيرَ أَرْبَعِينَ سَنَةَ لَمْ يَأْرُوا فِيهَا الْعُمْرَانَ وَلاَ نَزَلُوا مَصْراً رَااَ خَالَطُوا بَشَرا كَما قَصُّهُ الْقُرَّانُ لَعَلْظَةَ الْعَمَالَقَةَ بِالشَّامِ , التُبط بمصل عليهم لعَجْزهم عن مقارَمتهم كما زعمُوه رَينَهُر منْ مساق الأيبة ومَفْهُومها أنَّ حكْمة ذلك الستيه . تُصودة وهي فَنَاءُ الْجِيلِ النَّذِينَ خَرَجُوا منْ قَبِّضةَ النَّال وِ الْقَهْرِ وَالْقُرَّةِ وَتَخَلَّ قُوا بِهِ وَأَفْسَدُوا مِنْ عَصَبَيَّتِهِمْ حَتَّى شَاَّ في ذلكَ الستيَّه جيسلَّ آخَرُ عَزيسزٌ لاَ يَعْرفُ الأَحْكَامَ رَالْقَهْرَ وَلاَ يُسَامُ بِالْمَنَلَّةِ فَنَشَآتُ بِنِلكَ عَصَبِيَّةً أُخْرَى

فْتَدَّروا بِهَا عَلَى الْمُطَالَبَةُ وَالسِّتَّعْلَبِ وَيَظْهَرُّ لَكَ مِنْ ذلكَ أَنَّ الأَرْبَعِينَ سَنَةٌ أَقَلُّ مَا يَأْتَى فيها فَنَاءُ جِيلٍ وَنَشْأَةُ جِيلِ ٱخْرَ سبُّحانَ الْحكيم الْعليم وَفي هذا أَوْضَحُ دليل علَى شأن الْعُصَبِيَّة وآنَّهَا هي الَّتي تكون بها الْمُدَافَعَة والمُقَاوَمَة أُ وَالْحِمَايَةُ وَالْمُطَالَبَةُ وَأَنَّ مَنْ فَقَدَهَا عَجِزَ عَنْ جَميسع ذلكَ كلُّه وَيَلْحَقُ بهذا الْفَصل فيما يُوجِبُ الْمَذَلَّةَ للْقَبِيلِ شَأْنَ المغارم والضرَّائب فإنَّ الْقَبِيلَ الْغارمينَ ما أَعَطَوا الْيدَ من على ذلكَ حَتَّى رَضُوا بِالْمَذَلَّة فيسه لأن في الْمَغَارِم والنضَّرائب ضيَّما ومَذَلَّةَ لاتَحْتَملُهَا النُّغُوسُ الأبيُّةُ إلا إِذَا اسْتَهُونَتُهُ عَن الْقَتْل وَالتَّلَفَ وَأَنَّ عَصبَيَّتَهُمْ حينتُذ ضعيفةٌ عَن الْمُدَافَعة والْحماية وَمَنْ كَانَتْ عَصَبَيَّتُهُ لاَ تَدْفَعُ عَنْهُ الضَّيْمِ فَكَيْفَ لَهُ بِالْقَاوَمَةِ وَالْمُطَالَبَةِ وَقَدْ حَصِلَ لَهُ الانْقِيادُ للـــــذُلِّ وَالْمُذَلَّةُ عَانْقَةٌ كَمَا قَدَّمْنَاهُ . وَمَنْ قَوْلُهُ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ شَأْنُ الْحَرَث لَمَّا رأَى سكَّةَ الْمحْراَث في بَعْض دُور الأَنْصار ما مُخْلَتُ هذه دارَ قَوْم إلا مُخْلَهُمُ الذُّلُّ فَهُو دَلَيلٌ صَرَيعٌ عَلَى أنَّ الْمَغْرَم مُوجِبٌ للذَّلَّة هذا إلى ما يَصْحَبُ ذُلَّ الْمسغارم منْ خُلُقَ الْمَكْرِ وَالْخَدِيــعة بسبَبِ مَلَكةَ الْقَهْرِ فَإِذَا رَأَيْتَ الْقَبِيلَ بِالْمَغَارِمِ فِي رِبْقَةٍ مِنَ الدُّلُّ فَلاَ تَطْمَعَنُّ لَهَا بِمُلْك

لَخْرَ السَدِّهُ وَمِنْ هُنَا يَتَبَيَّنُ لَكَ غَلَطُ مَنْ يَرْعَمُ أَنَّ رَنَاتَةً بِالْمَغْرِبِ كَانُوا شَاوِيةً يُؤَدُّونَ الْمَغَارِمَ لَمَنْ كَانَ عَلَى عَهْدِهِمْ مِنَ الْمُلُوكِ وَهُو غَلَطٌ فَاحِشٌ كَمَا رَآيُتَ إِذْ لُو وَقَعَ ذَلِكَ لَمَا السَّتَتَبَّ لَهُمْ مَلُكٌ وَلاَ تَمَّتُ لَهُمْ دَوْلَةٌ وَانْظُرْ فِيما قَالَةُ شَهْرَ بِرَازُ مَلِكُ الْبَابِ لِعَبْدِ الرَّحْمِنِ ابْنِ رَبِيسَعَةً لَمًا أَطَلًا عَلَيْهُ وَسَالً شَهْر برازُ أَمَاتَهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ قَقَالَ أَنَا الْيَوْمَ مَنْكُمُ يَدِي فِي أَيْدِيكُمْ وَصَعَرِي مَعَكُمْ فَمَرْحَبًا بِكُمْ وَبَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ وَالْقِيامُ بِهِمَا تَلْكُ لَنَا الْيَوْمَ مَنْكُمُ وَلَكُمْ وَالْقِيامُ بِهِمَا لَللهُ لَنَا تَلُونَا بِالْجِزْيَةِ فَتُوهُونَا لِعَدُوكُمْ فَاعْتَبِرْ هِذَا فِيسَما قُلْنَاهُ فَلِكَ كَافٍ .

### الفصل العشرون في أن من علامات اللك التنافس في الخلال الحميدة وبالعكس

لمًّا كَانَ الْمُلُّكُ طَيِيعِياً لِلإِنْسَانِ لِما فِيهِ مِنَ طَيِيعةِ الإِنْسَانِ لِما فِيهِ مِنَ طَيِيعةِ الاجْتَماعِ كَمَا قَلْنَاهُ وَكَانَ الإِنْسَانُ أَقْرَبَ إِلَى خَلالِ الْخَيْرِ مِنْ خَلالِ الشَّرِ بِأَصْلُ فِطْرَتِهِ وَقُوْتِهِ السَّنَاطِقَةِ الْعَاقِلَةِ لأَنَّ الشَّرِ إِنِّمَا جَاءَهُ مِنْ قِبِلِ الْقُوَى الْحَيَوانِيَّةِ الْتِي فِيهِ وَأَمَّا مِنْ عَبِل الْقُوتَى الْحَيَوانِيَّةِ الْتِي فِيهِ وَأَمَّا مِنْ حَيْدُ هُو إِنْسَانٌ فَهُو إِلَى الْخَيْرِ وَخِلالِهِ أَقْرَبُ وَالْمُلُّكُ

والسياسةُ إِنَّمَا كَانَا لَهُ مِنْ حَيْثِ هِوَ إِنْسَانٌ لِأَنَّهُمَا للإنسان خَاصَّةٌ لاَ للْحَيَوَانِ فَإِذَا خَلاَلُ الْخَيْرِ فيـه هيَ الَّتِي تُناسِبُ السبياسة وَاتَّمَلُكَ إِذِ الْخَيْرُ هُوَ الْمُتَاسِبُ لِلسبياسة وَقَدُّ ذكَرْنَا أَنَّ الْمَجْدَ لَهُ أَصْلٌ يُبْنَى عَلَيْه وَتَتَحَقَّقُ بِه حَقَـيــقَتُهُ وَهُوَ الْعَصَيْلَةُ وَالْعَشِيسِ وَفَرَاعٌ يُتَّمَمْ وُجُودَهُ وَيُكُملُهُ وَهُو الْحَلاَلُ وَإِذَا كَانَ الْمُلَّكُ عَايَةٌ للْعَصَبَيَّة فَهُو عَايَةٌ لفُرُوعِها وَمُتَّمَمَاتِهَا وَهِيَ النَّخَلالُ لأَنَّ وُجُودَهُ دُونَ مُتَّمَمَاتِه كَوُّجُود شَخْصِ مَقْطُوعِ الأَعْضَاءِ أَوْ ظُهُورِهِ عُرِيانًا بِيْنَ النَّاسِ وإِذا كَانَ وجُودُ الْعَصبَيَّةِ فَقَطْ منْ غَيْرِ انْتحال الْخلال الْحَمِيدَة نَقْصاً في أَهْل الْبِيُون والأحْساب فَما ظَنُّكَ بِاهْل الْمُلُكَ الَّذِي هُو غَايَةٌ لكل مُجْد وَنهايَةً لِكل حَسَب وَأَيْضاً فَالسَّيَاسَةُ وَالمُلُكُ هِي كَفَالَةٌ للْخَلْقِ وَخَلاَفَةٌ لله في الْعَبَاد لتَنْفيذ أَحْكامه فيهم وأَحْكام الله في خَلْقه وعباده إنَّما هي بالنَّحْسِيْرِ وَمُرَاعَاةُ الْمُصَالِحِ كَمَا تَشْهُدُ بِهِ السَّرَادُعُ وَآحُكَامُ الْبَشَرِ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الْجَهْلِ وَالشَّيْطَانِ بِخَلاَف قَدُّرةَ الله سُبُّحانَةُ وَقَدَّره فَإِنَّهُ فَاعلَ للْخَيْرِ وَالشَّرِ مَعَا وَمُقَدَرُهُمَا إِذْ لا فَأَعَلَ سَوَاهُ فَمَنْ حَصَلَتْ لَهُ الْعَصَبِيَّةُ الْكَفَيلَةُ بِالْقُدْرَة وأُونستُ منهُ خلالٌ الْخَير الْمُناسبةُ لتَنْفيــذ أَحْكام الله في

خُلُّقه فَقَدْ تَهَيَّأَ للْخَلاَفَةَ في الْعَبَاد وَكَفَالَةَ الْخَلِّق وَوُجِدَتُ فيسه المسَّلاَحيَّةُ لذلكَ وَهذاَ الْبُرْهانُ أَوْثَقُ منَ الأَوَّل وأَصحُّ مَبَّنيٌّ فَقَدُّ تَبَيَّنَ أَنَّ خَلالَ الْخَيْرِ شَاهِدَةً بِوُجُودِ الْمُلُّكِ لِمَنَّ وُجِدَتُ لَهُ الْعَصَبَيَّةُ فَإِذَا نَظَرْنَا فِي أَهْلِ الْعَصَبَيَّةِ وَمَنْ حَصلَ لَهُمْ مِنَ الْعَلْبِ عَلَى كَثيب مِنَ النَّواحِي وَالأُمْمِ فَوَجَدْنَاهُم يَتَنَافَسُونَ في الْخَيْر وَخَلالُه منَ الْكَرَم وَالْعَفْق عَن الرَّلاَّت وَالاحْتَمَال منْ غَيْر الْقَادر وَالْقرَى للسَفُّيُوف وَحَمْلِ الْكُلِّ وكسَّبِ الْمعْدِم والصَّبْرِ علَى الْمكارِه والْوَفَاء بالْعَهْد وَبَذَّل الْأَمْوال في صوَّن الأعْراض وتَعَظيم السَّريعة وَإِجْلالَ الْعُلُمَاءِ الْحَامِلِينَ لَهَا وَالْوُقُوفِ عِنْدَ مَا يُحَدِّدُونَهُ لَهُمْ مَنْ فعل أَوْ تَرْك وَحُسن الطِّنّ بهمْ واعْتقاد أهل الدين والستَّبَرُّك بهمْ ورَغْيَةَ السنُّعَاء منْهُمُ وَالْحَيَاء منَ الأكابر وَالْمُشَايِخِ وَتَوْقيـــرهمُ وَإِجْلاَلهمْ وَالانْقيَادِ إِلَى الْحَقّ مَعَ السَّاعي إليَّه وإنْصاف المستَّضَّعقينَ من آنْفُسهم والسَّبِّذُل في أَحُوالهم والانْقياد للْحق والتَّواضع للمسكين واستماع شكُوك المستَعيثينَ والتَّديُّن بالشَّرائع والْعبادات والْقيام عَلَيْهَا وَعَلَى أَسْبَابِها وَالتَّجَافِي عَنَ الْغَدُّر وَالْمَكُر وَالْخَدِيعَةُ وَنَقْضِ الْعَهْدِ وَأَمْثَالِ ذلكَ عَلَمْنَا أَنَّ هذه خَلُّقُ السياسةَ قَدَ

حَصلَتُ لديهم واستُحقُرا بها أنْ يكُونُوا ساسة لمنْ تَحْت ايديهم أَنْ علَى الْعُمُوم وَأَنَّهُ خَيْرٌ ساَقَهُ السلسة تَعَالَى إليَّهمْ مناسب لعصبينتهم وعَلَبهم واليس ذلك سدّى فيهم ولا وبجد عبنا منهم والملك أنسب المراتب والخيرات لعَصيَّتهمْ فَعَلَمناً بذلك أنَّ الله تَآذُنَ لَهُمْ بِالْمُلِّلِكِ وَسَاقَهُ إلِّيهُمْ وَبَالْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ إِنَا تَأَذَّنَ اللَّهُ بِانْقَرَاضِ الْمُلِّكِ مِنْ أُمُّة حَمَلَهُمْ علَى ارْتكاب الْمَذْمُومات وانتحسال الرَّذائل وَسلُوك طرُّقها فَتَفْقَدُ الْفَضائلُ السياسيَّةُ منْهُمْ جُمُلَّةً ولا آ تَزَالُ فِي انْتقاص إِلَى أَنْ يَضْرُجَ الْمُلُّكُ مِنْ أَيْدِيهِمْ ويَتَبَدُّلَ بِهِ سِواَهُمْ لِيكُونَ نَعْياً عَلَيْهِمْ فِي سَلَّبِ مَا كَأَنَّ اللَّهُ قَدْ أَتَاهُمُ منَ الْمُلُّك وَجَعَلَ في آيْديهم من الْخَيْر وإَذَا آرَدْنَا أَنْ نُهُلكَ قَرْيَةَ أَمَرْنَا مُتَرفيــها فَفَسَقُوا فيــها فَحقَّ عَلَيْها الْقَوْلُ فَدَّمَرْنَاهَا تَدُّميراً واسْتَقْرِئْ ذلكَ وتَتَبَّعْهُ فِي الأُمَم السَّابِقَةَ تَجِدْ كَثَيــــرا ممَّا قُلْنَاهُ ورَسَمْنَاهُ وَاللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ويَخْتَارُ واعْلَمُ أَنَّ منْ خلالَ الْكَمَالِ الَّتِي يتَنَافَسُ في ـــها الْقَبَائلُ أَلُو الْعَصبَيةَ وَتَكُونُ شَاهِدَةً لَهُمْ بِالْمِلُّكِ إِكْرَامُ العلماء والسصالحين والأشراف وآهل الأحساب وآصناف الستجار والغرباء وإنْزالُ السنَّاس مَنَازلَهُمْ وَذلكَ أَنَّ إِكْرامَ

التَّبَائلُ وآهل الْعَصَبَيَّات والْعَشَائر لمن يُناهضهُم في الشُّرف ويَجاذبهُمْ حبَّلَ الْعَشير والْعَصبَيَّة ويَشاركُهُمْ في اتساع الْجِاه أَمْرٌ طَبِيعيٌّ يَحْملُ عَلَيْه في الأَكْثُرِ الرُّغْبَةُ في البَّاه أو المُخَافَةُ منْ قَوْم الْمُكْرَم أو التماسُ مثلها منهُ وآمًا أَمْثَالُ هِ وَلاء ممَّنْ لينسَ لَهُمْ عَصبَيَّةً تتَّقَى وَلاَ جاأَهُ يرتجى فَيَنَّدُفَعُ الشُّكُّ فِي شَأَنِ كَرَامَتَهِمْ ويَتَمَحَّضُ الْقَصْدُ فيسهمْ أنَّهُ للْمَجْد وَأَنْتَحالِ الْكَمَالِ فِي الْخَلالَ وَالإِقْبَالِ عَلَى الـــسياسة بالْكُلُيَّة لأنَّ إكْرامَ أَقْتَاله وآمْثَاله ضروريٌّ في السيَّاسةَ الْخَاصَّة بيِّنَ قَبِيله وَنُظْرَاتُه وإَكْرَامُ الطَّارِئينَ منْ أهل الْفَضَائل والنَّفُصُوصيَّات كَمَالُ في السسّياسة الْعَامَّة فالصمَّالُمونَ للسدّين والعُلُماء للجاءي إليَّهم في إقامة مَراسم الشَّريعة والتُّجَّارُ للتَّرغيب حتَّى تَعمُّ الْمَنْفَعَةُ بما في أيْديهِم وَالْفُرْبَاءُ مِنَ مَكَارِمِ الأَخْلاَقِ وَإِنْزَالِ السِنَّاسِ مَنَازِلَهُمْ مِنَ الإِنْصَاف وَهُوَ مِنَ الْعَدَّلِ فَيَعْلَمُ بِوُجُود ذلكَ منْ أهْل عَصبَيَّته انْتماؤهُم للسسياسةَ الْعامَّة وهي الْملُّكُ وآنَّ اللهَ قَدْ تَأَذَّنَ بِوجُودِها فيهمْ لوجود علاَماتها ولهذا كانَ أَوَّلُ مَا يَذْهَّبُ مِنَ الْقَبِيلِ أَهْلَ الْمُلِّكِ إِذَا تَأَذَّنَ اللَّهُ تَعَالَى بسلُّب مُلْكِهِمْ وَسُلُطَانِهِمْ إِكْرامَ هـذا الـصِنْفِ مِنَ الْخَلْقِ فَإِذَا رَأَيْتُ قَدُّ ذَهَبَ مِنْ أُمَّةً مِنَ الأُمَمِ فَاعْلَمُ أَنَّ الْفَضَائِلَ قَدُّ الْحَدَثَ فِي الذَّهابِ عَنْهُمْ وَإِذَا أَرَادَ الْمَلْكِ مِنْهُمْ وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْم سُوءاً فَلاَ مَرَدُّ لَهُ وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

#### الفصل الحادي والعشرون

# في أنه إذا كانت الأمة وحشية كان ملكها أوسع

وَذَلِكَ لَانَهُمْ اَقْدَرُ عَلَى التَّعْلَبِ وَالاسْتِبداد كَمَا قُلْنَاهُ وَالْمَعْ السَّعْبَادِ السطوائِفِ لِقُدْرَتِهِمْ عَلَى مُحَادَيَةِ الأَمْمِ سواهمُ وَلاَنَّهُمْ يَتَنَزَّلُونَ مَنْ الأَهْلِينَ مِنْزَلَةَ الْمُفْتَرِسِ مِنَ الْهُلِينَ مِنْزَلَةَ الْمُفْتَرِسِ مِنَ الْهُلِينَ مِنْزَلَةَ الْمُفْتَرِسِ مِنَ الْحُيَوانَاتِ الْعُجْمِ وَهِسولُلاءِ مِثْلُ الْعَرَبِ وزَنَاتَةَ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُمُ مِنَ الْأَكْرَادِ والسَّرُكُمانِ وَآهالِ اللِسَّامِ مِنْ صنْهاجَةَ وَمُنْ في وَأَيْضًا فَهَوْلاءِ الْمُتُوحِشُونَ لَيْسَ لَهُمْ وَطَنَّ يَرْتَافُونَ مِنْهُ وَلاَ يَجْنَحُونَ إِلَيْهِمْ عَلَى السَّواءِ فَلَهذَا لِآيَةِمُ عَلَى السَّواءِ فَلَهذَا لِآيَةِمُ عَلَى السَّواءِ فَلَهذَا لاَيَقْهُمْ عَلَى مَلْكَةَ قُطُرِهِم وَمَا جَاوِرَهُمْ مِنَ الْبِلادِ وَلاَيقَقُونَ عِنْد حَدُودِ أَفْقِهِمْ بَلَ يَظْفُرُونَ إِلَى اللَّهُ عَلَى الْأَمْ النَّائِيةِ وَانْظُرُ مِنْ الْبِلادِ وَلاَيقِقُونَ عِنْد حَدُودِ أَفْقِهِمْ بَلَ يَظْفُرُونَ إِلَى الْمُعَالِيقِ إِلَيْهِمْ عَلَى الْأَمْمِ النَّائِيةِ وَانْظُرُ مَنْ عَلَى مَلَكَةَ فَطُرِهِم وَمَا جَاوِرَهُمُ النَّائِيةِ وَانْظُرُ مَا لِيَعْمَلُونَ إِلَيْ الْمُعَلِيقِ إِلَيْهِ وَقَامَ مَلِيهِ مَنْ النَّهُ مَ النَّالِيةِ وَقَالَ إِنَّ الْحِجَازَ لَيْسَ لَكُمْ بِدَادِ مِنْ النَّسَ لَكُمْ بِدَادِ مِنْ النَّاسَ عَلَى الْعُواقِ فَقَالَ إِنَّ الْحِجَازَ لَيْسَ لَكُمْ بِدَادِ مُعْ مَلَى الْعُواقِ فَقَالَ إِنَّ الْحِجَازَ لَيْسَ لَكُمْ بِدَادِ مِنْ النَّاسَ عَلَى الْعُواقِ فَقَالَ إِنَّ الْحِجَازَ لَيْسَ لَكُمْ بِدَادِ

إِلَّا عَلَى السُّنَّجُعَةَ وَلاَ يَقُونَى عَلَيْهِ أَهْلُهُ إِلَّا بِذِلِكَ أَيْنَ الْقُرَّاءُ الْمُهَاجِرُونَ عَنْ مَوْعد الله سيروا في الأرْض الَّتي وعَدَكُمُ اللهُ في الْكتَابِ أَنْ يُورِثُكُمُوها فَقَالَ لَيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كله وَلَوْ كُرهَ الْمُشْرِكُونَ وَأَعْتَبَرْ ذلكَ أَيْضاً بِحَالِ الْعَرَبِ السَّالفةَ منْ قَبَّلُ مثَّلَ ٱلتَّبَابِعةَ وَحمْيَرَ كَيِّفَ كَانُوا يَخْطُونَ مِنَ الْيَمَنِ إلى الْمَغْرِبِ مَرَّةً وَإِلَى الْعراقِ وَالْهِنْد أُخْرَى ولَمْ يكُنْ ذلك لغسيْرِ الْعَرَب مِنَ الأُمَّم وكَذَا حَالُ الْمُلْتَمِينَ مِنَ الْمَغْرِبِ لَمَّا نَزَعُوا إِلَى الْمُلِّكَ طَفَرُوا مِنَ الإِقْلِيــــم الأَوَّلِ وبَحَالاتهُم منه في جوار السسودان إلى الإقليم السرابع وَالْخَامِسِ فِي مَمَالِكِ الْأَنْدَلُسِ مِنْ غَيْرِ وأسطةٍ وَهِذَا شَأَنَّ هذه الأممَ الْوَحْشيَّة فَلَذَلكَ تَكُونُ دُولَتُهُمْ أَوْسَعَ نطأقا وأَبْعَدَ منْ مراكزها نهاية والله يقدر اللَّيْل والنَّهار وهُو الواحد الْقَهَّارُ لاَ شريكَ لَهُ .

### الفصل الثاني والعشرون في أن الملك إذا ذهب عن بعض الشعوب من أمة فلابد من عوده إلى شعب آخر منها ما دامت لهم العصبية

وَالسِسسِّيْبُ فِي ذلكِ أَنَّ الْمُلُكَ إِنَّماً حَصَلَ لَهُمُّ بِعَدَّ سَوْرَةِ الْغَلْبِ وَالإِذْعَانِ لَهُمْ مِنْ سَأَثِرِ الأُمَمِ سِواهُمْ فَيَتَعَيَّنُ

منهم المباشرون للأمر الحاملون سرير الملك ولا يكون ذلكَ لجَميعهمْ لما هُمْ عَلَيْه منَ الْكَثْرَة الَّتِي يَضِيقُ عَنَّهَا نطاقُ المُزاحمة والْغيّرة الّتي تَجْدَعُ أُنُوفَ كثــيــر من المُتَطَاولينَ للسرُّثْبةَ فإذا تعيَّنَ أُولتكَ الْقَائمُونَ بالسدُّولية انْفُمَسُوا في النَّعيم وغَرقُوا في بَحْر التَّرف والخصاب واستُعَبْدُوا إِخْوانهُم منْ ذلك الْجيل وأَنْفَقُوهُم في رُجُوه الدُّولَة وَمَذَاهِبِهَا وَبَقَى الَّذِينَ بَعُدُوا عَن الأَمُّر وَكُبُّحَـوا عَن الْمُشَارِكَةَ فِي ظِلْ مِنْ عِزَ السِدُولَةَ الَّتِي شَارِكُوهِا بِنَسَبِهِمْ وَيمنَتْجاءَ منَ الْهَرَم لبعدهم عن السستَّرَف وأسْبابه فإذا اسْتَوْلَتُ عَلَى الأَوَّلِينَ الأَيَّامُ وَآبَادَ غَضْراءَهُم الْهَرَم فَطَبَخَتُهُمُ السِّدُولَةُ وَآكِلَ السِّهْرُ عَلَيْهِمْ وَشَرِبَ بِمَا أَرْهِفَ السنِّعيمُ منْ حدَّهمُ واَسْتَقَتْ غَريسزَةُ السِّرَف منْ مأثهمْ وَبَلَغُوا غَايِتَهُمْ مِنْ طَبِيهِ عِنْ التَّمِدُّنِ الإِنْسَانِيِّ وَالتَّغَلُّبِ السياسيّ (شعر)

كَدُودِ الْقَزَّ يَنْسِــِجُ ثُمَّ يَقْنَى بِمَرْكَزِ نَسْجِهِ فِي الانْعك*اس* 

كَانَتْ حِينَتْنْ عَصَبِيّةُ الآخَرِينَ مَوْفُورَةً وَسَوْرَةُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْكَاسِرِ مَحْفُوظةً وَشَارَتُهُمْ فِي الْغَلْبِ مَعْلُومَةً فَتَسْمُوا أمَالُهُمْ إِلَى الْمُلُّك الَّذِي كَانُوا مَمْنُوعِينَ مِنْهُ بِالْقُوَّةِ الْغَالِبَةَ من جنس عَصبَيَّتهم وتَرْتَفَعُ الْمُنَازَعَةُ لما عُرفَ مِنْ غَلْبِهمْ فيسَتْوَلُونَ عَلَى الأَمْرِ ويَصِيرُ إليهمْ وكَذَا يتفَقَّ فيهمْ معَ مَنْ أَيْضًا مُنْتَبِذًا عَنْهُ مِنْ عَشَائِرِ أُمِّتِهِمْ فَلاَ يِزَالُ الْمُلُّكُ مُلْجِئًا فِي الأُمَّةِ إِلَى أَنْ تَنْكَسِرَ سَوْرَةُ الْعَصبيَّةِ مِنْهَا أَنْ يَفْنَى سَائِرٌ عَشَائِرِهَا سَنَّةُ الله في الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالآخِرَة عنْدَ رَبِّكَ للمُتَّقِينَ وَاعْتَبُرُ هِذَا بَمَا وَقَعَ فِي الْعِـــرَبِ لَمَّا انْقَرَضَ مَلَّكُ عَاد قَامَ به مِنْ بَعْدهِمْ إِخْوَانَهُمْ مِنْ ثَمُودَ وَمَنْ بعَدهم إِخْوَانُهُمُ الْعَمَالقَةُ وَمَنْ بَعَدهمْ إِخْوَانُهُمْ مِنْ حُمْيَر أَيْضا وَمَنْ بَعْدهم إِخْوَانَهُمُ التَّبَابعةُ مِنْ حِمْيَرَ أَيِّضا ومَنْ بَعْدهم الأَذْوَاءُ كسذلكَ ثُمُّ جاءَت الدُّولَةُ لمضُرَ وكَذَا الْفُرْسُ لَمَّا انْقَرَضَ أَمْرٌ الْكينيَّة ملَك منْ بَعْدهم الـسَّاسَانيَّةُ حتَّى تَأَذَّنَ الله بانْقراضهم أَجْمعَ بالإسالام وكسنا اليونانيُّونَ انْقَرَضَ أَمْرُ مغْرَاوَةَ وَكُتَامَةَ الْمُلُوكِ الأُولِ منْهُمْ رَجَعَ إِلَى مسنَّهَاجَةَ ثُمُّ الْمُلْتُمِينَ مِنْ بِعَدْهُمْ ثُمُّ مَنْ بِقَيَ مِنْ شُعُوبِ رْنَاتَةٌ وَهَكِذَا سُنَّةُ الله في عباده وخَلْقِهِ وأَصْلُ هذا كله إِنَّمَا يكُونُ بِالْعَصَبَيَّةِ وَهِي مُتَّفَاوِتَةَ هِي الأَجْيَالِ وَالْمُلْــكُ يَخْلَقُهُ الـتَّرَفُ وَيَذْهِبُهُ كَمَا سَنَذْكُرُهُ بِعَدْ فَإِذَا انْقَرَضَتْ دَوْلَةٌ فَإِنَّمَا

يتَنَاوَلُ الأَمْرَ مِنْهُمْ مَنْ لَهُ عَصَبِيةٌ مُشَارِكَةٌ لِعَصَبَيْتِهِمِ النّبي عُرِفَ لَهَا النّسُلِيمُ وَالإنْقسيادُ وَأَوْسِ مِنْهَا الْغَلْبُ لِجَمَسيع العَصَبَيْاتِ وَدَلِكَ إِنّمَا يُوجِدُ فِي النّسَبِ الْقَرِيبِ مِنْ ذَلِكَ مِنْهُمْ لأَنْ تَفَاوَّتَ الْعَصَبَيَّةِ بِحَسَبِ مَا قَرَبَ مِنْ ذَلِكَ النّسَبِ الْتِي هِيَ فِيهِ أَوْ بَعَدُ حَتَّى إِنَا وَقَعَ فِي الْعَالَمِ تَبْدِيلٌ كَبِيرٌ مِنْ تَحْوِيلِ مِلَّةٍ أَوْ نَهَابٍ عُمْرَانِ أَوْما شاءَ اللهُ مِنْ قَدْرَتِهِ فَحَينَتُودِ يَخْرُجُ عَنْ ذَلِك الْجِيلِ الّذِي يَاذَنُ الله بِقِيامِهِ فَلَاكَ السَّبْدَيلِ الذِي يَاذَنُ الله بِقِيامِهِ وَالسَّدُولِ وَآخَذُوا الأَمْرَ مِنْ أَيْدِي آمَلِ الْعَالَمِ بِعَدَ أَنْ كَانُوا وَلَامَ حَيْنَ عَلَيْوا علَى الْأُمْرَ مِنْ أَيْدِي آمَلِ الْعَالَمِ بِعَدَ أَنْ كَانُوا وَلَامُحَرِي عَلَيْوا علَى الْأُمْرَ مِنْ أَيْدِي آمَلِ الْعَالَمِ بِعَدَ أَنْ كَانُوا وَلَحْدُوا الأَمْرَ مِنْ أَيْدِي آمَلِ الْعَالَمِ بِعَدَ أَنْ كَانُوا مَكْبُوحِينَ عَنْ أَلُوا المَّمْرَ مِنْ أَيْدِي آمَلِ الْعَالَمِ بِعَدَ أَنْ كَانُوا مَكْبُوحِينَ عَنْ أَلْهِ الْمَلْمِ الْعَالَمِ بِعَدَ أَنْ كَانُوا مَكْبُوحِينَ عَنْ أَلُولُ الْعَالَمِ بَعْدَ أَنْ كَانُوا مَكْبُولَ عَلَى الْمُولِ الْعَلْمِ بَعْدَ أَنْ كَانُوا مَنْ مَنْ أَوْلِ الْعَالَمِ بَعْدَ أَنْ كَانُوا مَنْهُ الْمُعْرِينَ عَلَيْوا عَلَى الْمُعَلِي الْمَالِمُ بَعْدَ أَنْ كَانُوا مَنْ مَنْ أَوْلَا الْعَلْمِ بَعْدَ أَنْ كَانُوا

### الفصل الثالث والعشرون في أن المغلوب مولع ابداً بالاقتداء بالخالب في شعاره وزيه ٍ ونحلته وسائر أحواله وعوائده

والسسبّب في ذلك أنَّ السنفْسَ أبدًا تَعْتَقِدُ الْكَمَالَ فِي غَلَبَهَا وَانْفَادَتُ إِلَيْهِ إِمَّا لِنظرِهِ بِالْكَمَالِ بِما وَقُرَّ عِنْدَهَا مِنْ تَعْظِيمِهِ أَنْ لِمَا يَقْلُ عِنْدَهَا مَنْ تَعْظِيمِهِ أَنْ لِمَا تُعْلِمِهُ بِهِ مِنْ أَنَّ الْقِيادَهَا لَيْسَ لِعَلْبِ طَبِيعِي إِنَّمَا هُوَ لَكُمَالَ الْعَالِمِ فَإِذَا غَالَطَسَتُ بِذِلِكَ وَاتَّصَلَ لَهَا

اعْتَقَاداً فَانْتَصَلَّتْ جُمِيعَ مَنَاهِبِ الْغَالِبِ وَتَشَبُّهُتْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الاقْتِدَاءُ أَوْ لَمَا تَرَاهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِنْ أَنَّ غَلْبَ الْغَالِبَ لَهَا ليِّسَ بعَصبَيَّةِ وَلاَ قُوَّة بأسِ وَإِنَّما هُوَ بَمَـــا انْتَحَلَّتُهُ منَ الْعَوَائد وَالْمَذَاهِبِ تُغَالِطُ أَيْضًا بِذَلكَ عَن الْغَلْبِ وَهِذَا رَاجِعَ للأوَّل ولذلكَ تركى المُغُلُوبَ يتَشَبَّهُ أَبَدًا بالْغَالب في ملَّبسه وَمَرْكَبِه وسلاحه في اتخاذها وآشكالها وفي سائر أحواله وَأَنْظُرُ دَلِكَ فِي الْأَبْنَاءِ مَعَ آبَائِهِمْ كَيْفَ تَجِدُهُمْ مُتَشَبِهِينَ بهم دائماً وما ذلك إلا لاعتقادهم الكمال فيهمم وانظر إلى كُلُ قُطْرِ مِنَ الْأَقْطَارِ كَيْفَ يَغْلُبُ عَلَى أَهْلُه زيُّ الْحَامِية وُجُنَّدُ السسُّلُطَانَ في الأكثرَر لأنَّهُمُ الْعَالِبُونَ لَهُمْ حَتَّى أَنَّهُ إِنَّا كَانَتْ أُمُّةٌ تُجَاوِرُ أُخْرَى ولَهَا الْغَلْبُ عَلَيْهَا فيسَرى إليَّهم منْ هذا التَّشبُّه والاقتداء حظَّ كبيس كما هو في الأندلس لِهِذَا الْعَهْدِ مَعَ أُمَّمِ الْجَلَالَقَةَ فَإِنَّكَ تَجِدُهُمُ يَتَشَبَّهُونَ بِهِمْ في مَلاَبسهم وَشَاراتهم والْكَثير منْ عَوَائدِهمْ وَأَحُوالهمْ حتَّى في رَسْم التَّمَاثيل في الْجُدُّران واَلْمُصانع والْبُيُوت حتَّى لَقَدُ يَسْتَشْعَرُ مِنْ ذلكَ السِنَاظرُ بعَيْن الْحِكْمَةَ أَنَّهُ مِنْ عَلَامَات الاستيالاء والأمر لله . وتَأَمَّل في هذا سر قولهم الْعَامَّةُ عَلَى ديــن الْملَك فَإِنَّهُ مِنْ بَابِهِ إِذِ الْملَكُ عَالَبَ لمَنْ تَحْتَ يَدِهِ وَالرَّعِيَّةُ مُقْتَدُونَ بِهِ لاَعْتِقَادِ الْكَمَالِ فِيسِهِ اعْتِقَادَ الأَبْنَاءِ بِإِبَاثِهِمْ وَالْمُتَعَلِّمِينَ بِمُعْلِمِينَ هِمُ وَاللهُ العَلَيمُ الْحَكَيِمُ وَبه سَبِّحَانَهُ وَتَعَلَّمَ التَّوْفِيقُ .

# الفصل الرابح والعشرون فيى أن الأمة إذا غلبت وصارت في ملك غيرها أسرع إليها الفناءُ

والسَّبِّبُ فِي ذَلِكَ واللهُ أَعْلَمُ مَايَحْصُلُ فِي النَّفُوسِ مِنَ التَّكَاسُلِ إِذَا مَلَكَ آمْرُهَا عَلَيْهَا وَصَارَتْ بِالاسْتَعَبَــادِ اللَّهِ السَّوَاهَا وَعَالَةٌ عَلَيْهِمْ فَيَقْصُرُ الأَمْلُ وَيَضْعُفُ الَّـتَنَاسَـلُ وَالاَعْتِمَارُ إِنَّمَا هُوَ عَنْ جِدَّة الأَمْلِ وَمَا يَحْدُثُ عَنْهُ مِنَ السَّسَاطُ فِي الْقُورَى الْحَيَواتِيَّةٌ فَإِذَا ذَهْبَ الأَمْلُ بِالتَّكاسَلُ وَذَهْبَ مَا يَدْتُكَ سَلُ بِالتَّكاسَلُ وَذَهْبَ مَا يَدْتُونَى الْحَيَواتِيَّةٌ فَإِذَا ذَهْبَ الأَمْلُ بِالتَّكاسَلُ وَذَهْبَ مَا يَدْتُكَ سَلُ بِالتَّكاسَلُ مِا يَدْتُكَ اللَّهُ مِنَ الأَحْوَالِ وَكَانَتِ الْعُصَــبِيَّةُ نَاهَبَةً مَا الْحَلَقَةِ عَنْ انْفُسِمُ مُكَاسِبُهُمْ وَمَسَاعِيهِمْ وَعَجِزُوا عَنِ الْمُدَافَعَةَ عَنْ انْفُسِهِمْ مَتَعَلَيْ مِنْ المُدَافَعَة عَنْ انْفُسِهِمْ مُتَعَلِي وَسَوَاءُ كَانُوا حَصَلُوا عَلَى مُتَعَلِي وَسَوَاءُ كَانُوا حَصَلُوا عَلَى وَهُو وَاللهُ أَعْلَمُ سُرْ الذِي وَهُو وَاللهُ أَعْلَمُ سُرْ الْحَلُ وَاللهُ أَعْلَمُ سُرْ الْحَدُ الْذِي وَهُو أَنْ الْإِنْسَانَ رَئِيكِسِ بِطَبْهِ بِمُقْتَضَى الإِسْتِخْلَافِ الّذِي وَهُو أَنْ الْإِنْسَانَ رَئِيكِسِ بِطَبْهِ بِمُقْتَضَى الإِسْتِخْلَافِ الذِي الْذِي الْذِي الْمُلَا عَلَى الْمِنْ الْمِنْ الْفِي الْوَلِي الْمُلْكِ الْذِي وَلَالُهُ الْمُولُ الْمُولِ الْمُولُ الْمِنْ الْمُنْ الْإِنْسَانَ رَئِيكِ مَنْ الْمُلْكِ الْمِنْ فِي وَلَكُ الْمَالِ الْمُنْ الْإِنْسَانَ رَئِيكِ مِنْ الْمُلْكِ الْمُنْ الْمِنْ فَالْمُ الْمِنْ الْمُلْكِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْكِ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْعِلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

خُلْقَ لَهُ وَالرَّبْيسُ إِذَا غُلْبَ عَلَى رِئَاسَتَه وكُبْعَ عَنْ غَايةٌ عِرَّه تكاسلَ حتى عن شيع بطنه وري كبده وهـنا موجود في أَخْلاَق الأَناسي ، ولَقَد يُقَالُ مثله في الْحيوانات المُفترسة وإنَّهَا لاَتُسافد إلاَّ إِنَّا كَانَت في مَلَكَةَ الآدَميِّينَ فَلاَ يَزَالُ هِنَا الْقَبِيلُ الْمَمْلُوكُ عَلَيْهِ أَمْرُهُ في تَنَاقَصِ وأَضمَ اللَّهِ إِلَى أَنَّ يأَخُذَهُمُ الفَنَاءُ وَالبقاءُ لله وَحدهُ واعْتَبِرْ ذلكَ في أُمَّة الْفُرْس كَيْفَ كَانَتْ قَدُّ مَالَّت الْعَالَمْ كَثَّرَةً ولَمَّا فَنيتُ هَاميتُهُمْ في أيَّام الْعَرَب بِقَيَ مِنْهُمُ كَتْيِسِرَ وآكُثُرٌ مِنَ الكِتْيِسِ يُقَالُ إِنَّ سعَّدا أحصب ما وراء المنائن فكانوا مائة آلف وسبِّعة وَثَلَاتُـــــينَ آلْفًا منْهُمْ سَبِّعَةً وَثَلَاتُونَ ٱلْفَا رَبُّ بِيْتِ وَلَمَّا تَحَصَّلُوا في ملكة الْعَرَبِ وَقَبَّضةَ الْقَهْرِ لَمْ يكُنُّ بِقَاؤُهُمْ إلا اللَّهُ لِلهُ قَلَيلاً وَيُثُرُوا كَأَنْ لَمْ يَكُونُوا وَلَا تَحْسَبَنَّ أَنَّ ذَلِكَ لَظُلُّم نَزَلَ بهسم أَوْ عُدُواَنِ شَمَلَهُمْ فَمَلَكَةُ الإسْلاَم في الْعَدُل مَاعَلَمْتَ وإنَّما هي طبيعة في الإنسان إذا غلَّبَ علَى أمْره وصار اللهُ لِغَيْرِهِ وَلِهِ إِنَّمَا تُدُّعِنُ لِلرَّقِ فِي الْغَالِبِ أُمَّمُ السُّودان لنَقْص الإنْسانيَّة فيسمهم وتَرَّبهم منْ عَرْض الْحَيَوانات الْعُجْم كَمَا قُلْنَاهُ أَنْ مَنْ يَرْجُو بانْتظامه في ربْقة الـــرق حُصُولَ رُتَّبَّةَ أَوْ إِفَادَةَ مَالِ أَقْ عِنْ كَمَا يَقَعُ لمَمالُك التُّرك

بِالْمَشْرِقِ وَالْعَلُوجِ مِنَ الْجَلَالِقَةِ وَالإِفْرَنْجَةِ فَإِنَّ الْعَادَةَ جَارِيَّةٌ فِالنَّ الْعَادَة جَارِيَةٌ بِاسْتَخْلاَصِ السَدُّوْلَةِ لَهُمْ فَلاَ يَأْنَفُونَ مِنَ السَرِّقِ لِماَ يَامْلُونَهُ مِنَ السَّرِقِ لِما يَامْلُونَهُ مِنَ الْجَاهِ وَاللَّهُ سَبُّحانَهُ وَيَعْلَمُ مَنَ اللَّوْفِيقُ . يَامْلُونَهُ مِنَ الْجَاهِ وَالرَّثْبَةِ بِإصْطُوفَاءِ الدُّولَةِ وَاللَّهُ سَبُّحانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ .

# الفصل الخامس والعشرون في أن العرب لايتغلبون إلا على البسائط

وَذَلِكَ أَنَّهُمْ بِطَبِيهِ قَ التَّوَحُسُ الَّذِي فِيهِمْ أَهُلُ انْتِهَابِ وَعَيْثِ يَنْتَهَبُونَ مَا قَدَرُوا عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ مُغَالَبَةٍ وَلاَرُكُوبِ خَطَرٍ وَيَفَرُونَ إِلَى مُنْتَ جَعِمْ بِالْقَفْرِ وَلاَ يَذْهَبُونَ إِلَى خَطَرٍ وَيَفَرُونَ إِلَى مُنْتَ جَعِمْ بِالْقَفْرِ وَلاَ يَذْهَبُونَ إِلَى مَعْلَم الْمُنْ الْمُنْ الْفُسِهِمْ فَكُلُ مَعْنَا إِلَّا إِذَا دَفَعُوا بِنِلكَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ فَكُلُ مَعْنِيلٍ أَوْ مُسْتَصَعْبِ عَلَيْهِمْ فَهُمْ تَارِكُوهُ إِلَى مَا يَسْهُلُ عَنْهُ وَلاَ يَعْرِضُونَ لَهُ وَالْقَبَائِلُ الْمُمْتَنِعَةُ عَلَيْهِمْ بِاوْعارِ الْجِبالِ بِمِنْجَاةٍ مِنْ عَيَسِتْهِمْ وَفَسَادِهِمْ لاَنْهُمْ لاَ يَتَسَتّمُونَ إِلَيْهِمِ اللّهِمِالِ الْجَبالِ الْمُسْتَعِلُ وَلاَ يَرْكُونَ الشَّعِلَ وَاللّهِمِ اللّهُ الْمُمْتَلِقِمْ لَا يُعْرَفِلُونَ الشَّعُونَ إِلَيْهِمِ اللّهِمِلُ وَلاَ يُحْلِقُونَ الشَّعُلِ وَاللّهِمِ اللّهُ الْمُعْمِلُ وَلاَ يُحْلَقِ الْمُلْمِ مُ يُرَدِدُونَ الشَّهُ وَلَعْمَةً لاكلِهِمْ يُرَدِدُونَ عَلَيْهَا الْغَارَةُ السَّائِطُ فَمَتَى الْتُتَدُولُ عَلَيْهَا بِفَقْدَانِ الْحَامِيةِ وَصُعْفِ اللّهُ الْعَلَمُ وَلَعْمَةً لاكلِهِمْ يُرَدِدُونَ عَلَيْهَا الْغَارَةُ وَلِي اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَعْمَةً لاكلِهِمْ يُرَدِدُونَ عَلَيْهَا الْغَارَةُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَا لَهُ مُنْ اللّهُ مَا الْعَلَامُ الْعَلْمُ وَاللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا الْعُلَامُ اللّهُ الْعَلْمُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ وَلَا الْعُلُونَ السَعْمِ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ وَلَالْكُونَ السَعْمُ عَنْهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللّهُمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُ

مُغْلَبِينَ لَهُمْ ثُمَّ يَتَعَاوَرُونَهُمْ بِاحْدِدِتِلاَف الأَيْدِي وَانْحِرَافِ السياسَةِ إِلَى أَنْ يَنْقُرضَ عُمْرَانَهُمْ وَاللَّهُ قَادِرٌ عَلَى خَلِّقٍهِ وَهُو الْوَاحَدُ الْقَهَارُ لاَ رَبَّ غَيْرَهُ .

### الفصل السادس والعشرون في أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب

والسسبب في ذلك أنهام أمة وحشية باستحكام عوائد التوحّش وآسبابه في سبه أمه وحشية باستحكام عوائد التوحّش وآسبابه في سبه من الخروج عن ربعة المكم وعدم الانقياد للسياسة وهذه الطبيعة منافية للعمران ومناقضة له فعاية الأحوال العادية كلها عندهم السرحلة والتغلب وذلك مناقض للسسسكون الذي به العمران ومناف له فالحجر متلا إنما حاجتهم إليه لنصيه أثافي القذر في سنقارة مسن المباني ويُحرَّبُونها عليه ويُعدَّد للله والخشب أيضا إليها حاجتهم إليه ليعمروا به خيامهم ويتقدلوا الأوتاد من ليبويهم فيُحرَّبُون السيقف عليه لينامهم في في المنافي المنافي في في المنافي المنافي ويتقدلوا الأوتاد من ليبويهم فيُحرَّبُون السيقف عليه لينامهم ويتقدلوا الأوتاد من ليبويهم فيُحرَّبُون السيقف عليه ليناف

الْعُمْران هذا في حالهم علَى الْعُمُوم وآينضا فطبيب عتهمم ائتهاب ما في أيدى السناس وأنَّ رزَّقَهُمْ في ظلال رماحهم وِلَيْسَ عِنْدَهُمُ فِي أَخْذِ أَمْوَالِ الـــنَّاسِ حَدٍّ يَنْتَهُونَ إِلَيْهِ بِلْ كُلُّما امْتَدُّتْ أَعْيُنُهُمْ إلى مال أَوْ متاع أَوْ ماعُون انْتَهَبُّوهُ فَإِذا تَمُّ اقْتِدَارُهُم عَلَى ذلك بالتَّغَلُّب والْمُلِّك بَطَلَت السياسةُ في حفظ أَمْوال النَّاس وَخَربَ الْعُمـران وَأَيْضا فلأنَّهُم يُكَلِّفُونَ علَى أهل الأعمال من الصَّنائع والحرف أعمالُهم لايرون ت لهَا قي مَا وَلاَ قسطا من الأجر والنَّمن والأعمال كما سنَذُكُرُهُ هي أَصلُ المكاسب وحقيسقستُها وإذا فسدت الأَعْمَالُ وَصارَتُ مَجَّانًا ضَعَفْت الآمَالُ في الْمكَاسب وانْقبَضَت الأيدي عن الْعب مل وابْدَعَرّ السَّاكنُ وَفَسَدَ الْمُمْرَانُ وَآيْضًا فَإِنَّهُمْ لَيْسَتُ لَهُمْ عَنَايَةٌ بِالأَحْكَامِ وَزَجْر الـــــنَّاس عَن الْمَفَاسِد وَدَفاع عَنْ بَعْض إنَّما هَمَّهُمْ ما يأخُذُونَهُ مِنْ آمُوالِ السِنَّاسِ نَهْبًا أَوْ غَرَامَةٌ فَإِذَا تَوَصِّلُوا إِلَى ذلكَ وَحَصَلُوا عَلَيْهِ أَعْرَضُوا عَمَّا بِعَدْهُ مِنْ تَسَديد أَحْواَلهمْ وَالنَّظَر في مصالحهم وقَهُر بَعْضهم عَنْ أَغْرَاض المفاسد ورَبُّما فرَضُوا الْعُقوبات في الأموال حرَّصا علَى تحصيل الْفَائدَة وَالْجِبَايَة وَالاسْتَكَـــثَّار مِنْهَا كَمَا هُوَ شَاَّنُهُمْ وَذَلكَ

ليِّس بمعُّن في دَفَّع المفاسد وزَجْر المُتَعَرض لهَا بلْ يكُونُ ذلكَ زائداً فيها لاستبسهال الْغُرِم في جانب حُصُول الْغَرَض فَتَبْقَى الرَّعَايا في ملكتهم كَأَنَّها فَوْضي (١) دُونْ حُكُم وَالْفَوْضَى مُهُلكة للبشر مُفْسدة للْعُمْران بما ذكرْناهُ منْ أَنَّ وُجُّودَ الْملك خَاصَّةً طَبِي عِيَّةً للإنسان لأيسْتَقيهم وبجُودُهم وأجتماعهم إلا بها وتسقدم ذلك أول الْفَصلُ وَآيضا فَهُم مُتَنَافسُونَ في السرِّئاسةَ وقَلَّ أَنْ يُسلَّمَ أحدُّ منْهُمُ الأَمْنَ لغَيْرِه ولَوْ كَانَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ كَبِيــــــ عَشيــرته إلا في الأقل وعلَى كُره منْ أجل الْحيَاء فيَتَعَدَّدُ الْحُكَّامُ منْهُمْ وَالْأَمْرَاءُ وَتَخْتَلَفُ الأَيْدي علَى السرَّعيَّة في الْجِبَاية وَالْأَمْكَام فَيَفْسُدُ الْعُمْرَانُ وِيَنْتَقَضَ قَالَ الْأَعْرَابِيُّ الْوَافِدُ عَلَى عَبِّد الْمَلَكِ لَمَّا سَأَلَهُ عَن الْمَجَّاجِ وَآرَادَ السِّئْنَاءَ عَلَيُّه عنْدَهُ بحسُّن الـسياسةَ والْعُمْران فقَالَ تَركْتُهُ يَظْلُمُ وَحْدَهُ وَانْظُر إِلَى مَا مَلْكُوهُ وَتَعَلَّبُوا عَلَيْهِ مِنَ الأَوْطَانِ مِنْ لدُّن الْخليسةَة كسيف تقوَّض عمرانه واقفر ساكنه وبتلكت الأرْشُ فيه غيَّرَ الأرْضِ فَالْيَمَنُ قَرَارِهُمْ خَرَابَ إِلَّا قَلِيلاً مِنَ

 <sup>(</sup>١) ومما يعزى إلى سيدنا علي لاتصلح الناس فوضى لاسراة لهم
 ولا سراة إذا جهالهم سادوا

الأمصار وعراق العرب كذلك قد خرب عمرائه الذي كان للفرس أجمع والشام لهنا العقد كذلك وآفريقية والمعفرب للفرس أجمع والشام لهنا العقد كذلك وآفريقية والمعفرب لما المامسة وتمرّسوا بها لشلاكمانة وخمسين من السنين قد لحق بها وعادت بسائطة خرابا كلها بعد أن كان ما بين السسودان والبحر الرومي كله عمرانا تشهد بذلك اثار العمران فيسه من المعالم وتماثيل البناء وشواهد القرى والمدر والله يرث الأرض ومن عليها وهو خير الورويين.

# الفصل السابع والعشرون في أن العرب لايحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من نبوة أوولاية أو أثر عظيم من الدين على الجملة

والسسبّبُ فِي ذلِكَ أَنَّهُمْ لُخِلُقِ السَّوَحُشِ الَّذِي فَيِهِمِ أَصْعَبُ الْأَمْمِ انْقِيادَ المَّخْصُ لِلْغَلْظَةَ وَالاَنْفَةَ وَيَعْدِ الْهِمَّ وَالْمُنَافَسَةَ فِي السرناسَةَ فَقَلَما تَجْتُمِعُ آهُواؤُهُم فَإِذَا كَانَ الدينُ بِالنَّبِسِقَةَ أَوِ الْولائِةَ كَانَ الْوازِعُ لَهُمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَذَهَبَ خَلُقُ الْحُبْرِ وَالْمُنَافَسَةِ سَهِمْ فَسَهُلُ أَنْفُسِهِمْ وَدَهَبَ خَلُقُ الْحُبْرِ وَالْمُنَافَسَةِ سِهِمْ فَسَهُلُ أَنْفُسِهُمْ أَنْ الْعُيادُهُمُ

وَاجْتِماعُهُم وَذِلِكَ مِمَا يَسْسَلُهُمْ مِنَ الدينِ الْمُدُهِ لِلْعَلْظَةُ وَالْأَنْهُ الْوَازِعِ عَنِ التَّحَاسُدِ وَالتَّنَافُسِ فَإِذَا كَانَ فَيهِم النَّبِيُّ اللَّهِيُّ اللَّهِيَّ اللَّذِي يَبْعَتُهُمْ عَلَى الْقِيَامِ بِأَمْرِ السِكِ يُذَهِبُ عَنْهُمُ مَ مَمْدُونِهَا وَيُؤَلِّفُ كُلِمتَهُمْ لِإِظْهَارِ اللَّحَقِ وَيُلْفَسَدُهُمْ وَحَصَلَ لَهُمُ السَتَقَلَّبُ وَالْمُلُكُ وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ أَسْرَعُ السَنْسِ قَبُولًا لِلْحَقِ وَالْهُدَى لِسَلَامَةُ مَا كَانَ مِنْ خَلْقِ اللَّهُلَاقِ إِلاَّ طَبَاعِهِمْ مِنْ عَوْيَ الْمُلِكَاتِ وَيَرَاءَتِها مِنْ دَمِيسِمِ الأَخْلَقِ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ خَلْقِ التَّوَحُشِ الْقَرِيبِ الْمُعَانَاةِ الْمُتَّهَيَّءِ لِقَبُولِ النَّعْوِي وَلَهُدَى لِسَلَامَةُ مَا كَانَ مِنْ خَلْقِ اللَّولِيبِ الْمُعَانَاةِ الْمُتَهَيِّعِ لِقَبُولِ مَا كَانَ مِنْ قَبْهِم مِنْ قَبِيحِ الْعَوَائِدِ وَسُوءِ الْمُلِكَاتِ فَإِنَّ كَلَّ مَوْلُودِ لِيسَامِعُهُ مَا يَنْطَبَعُ فِي الْحَدَيثُ وَلَا تَعْرَبُ مَا مُؤْلُودٍ لَهُ مُلِكَاتِ فَإِنَّ كَلَّ مَوْلُودٍ لِيسَامِهُ وَلَا لَكُونَ فَإِنَّ كَلَّ مَوْلُودُ وَسُوءِ الْمَلِكَاتِ فَإِنَّ كُلُ مَوْلُودِ يَولِكُ عَلَى الْفَطْرَة كُمَا وَرَدَ فِي الْحَدَيثُ وَقَدْ تَقَدَّمَ .

### الفصل الثامن والعشرون في أن العرب أبعد الأمم عن سياسة الملك

والــــسبّبَ فِي ذلكِ أَنَّهُمْ أَكُثْرُ بِدَاوَةٌ مِنْ سَائِرِ الأُمَمِ وَأَبْعَدُ مَجَالاً فَي الْتَقُرِ وَآغَنَى عَنْ حَاجَاتِ التَّلُولِ وَحَبُوبِها لإعْتِيادِهِمِ الشَّطْفَ وَخُشُونَةَ الْعَيْشِ فَاسْتَغْنُوا عَنْ غَيْرِهِمْ فَصَعَبُ انْقِيادُ بَعْضِهِمْ لِبِعضِ لإِيلاَقِهِمْ ذلكِ وَلِلتَّوَحُش وَرَثيــسهُمُ مُحْتَاجُ إليَّهِمْ غَالِبًا للْعَصيَّة الَّتِي بِهِا الْمُدَافَعَةُ فكانَ مُضْطراً إلى إحسان ملكتهم وترك مراغمت هم لثلاً يَخْتَلُ عَلَيْه شَزَّنُ عَصَبَيتًه فَيَكُونَ فيها هَلَاكُهُ وَهَلَاكُهُمُّ وسَياسةُ الملك والسُّلْطان تَقْتَضي أَنْ يكُونَ السَّائسُ وازعا بِالْقَهْرِ وَإِلاَّ لَمْ تَسْتَقَمْ سِياسَتُهُ وَأَيْضا فَإِنَّ مِنْ طَبِي عَتَهمْ كَمَا قَدُّمْنَاهُ أَخْذَ ما في أَيْدي السنَّاس خاصَّةٌ والسِّجافي عَمًّا سوى ذلك من الأحكام بيّنهُم وَنفاع بعَضهم عن بعَض فَإِذَا مَلَكُوا أُمَّةً مِنَ الْأُمَم جَعَلُوا غَايَةَ مُلْكِهِمِ الإِنْتِفَاعَ بِأَخْذِ ما أيْديسهم وتَركُوا ما سوى ذلك مِن الأحكام بيِّنهُم وربما جَعَلُوا الْعُقُوباتِ علَى الْمُفَساسِدِ فِي الْأَمُوالِ حِرْصاً علَى تَكْثير الْجِبَايَات وتَمُصيل الْفَوَائد فلا يكُونُ ذلك وازعا ورَبُّما يكون باعثا بحسب الأغراض الباعثة على المفاسد وأسستهائة ما يعظي منْ ماله في جانب فتَنْمُو الْمَفَاسِدُ بِذلِكَ وَيَقَعُ تَخْرِيبُ الْعُمُورَانِ فَتَبْقَى تلكَ الأُمَّةُ كَأَنَّهَا فَوَحْسَى مُسْتَطَيلةً أَيْدِي بَعْضها عَلَى بَعْض فَلاَ يَسْتَقَيمُ لَهَا عُمْراَنَ وَتُخْرُبُ سَريــعاً شَأْنَ الْفَوضَى كَمَا قَدَّمْنَاهُ فَبَعَدُتُ طَبَاعُ الْعَرَبِ لذلكَ كلُّه عنْ سيَاسةَ الْملَك وإنَّما يَصيرونَ إليَّها بعد انقلاب طباعهم وتبكلها بصبغة دينية تمحو نلك منهم

وتَجَعْلُ الْوَارْعَ لَهُمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وتَحَمِلُهُمْ عَلَى دفاع النَّاس بِعُضْهِمْ عَنْ بِعُضْ كَمَا نَكَرْنَاهُ وَاعْتَبَرْ ذلكَ بِدَوْلَتَهِمْ في الْمِلَّة لَمَّا شَيَّدَ لَهُمُّ الدينُ أَمَّرَ السياسة بالشَّريعة وأحكامها المراعية لمصالح العمران ظاهرا وباطنا وتتابع فيسها الْخُلُفَاءُ عَظُمَ حينتُذ مُلْكُهُمْ وَهَوِي سَلَّطانُهُمْ كَانَ رُسْتُمُ إِنَّا رأى الْمُسْلِمِينَ يَجْتَمعُونَ للسمسَّلاَة يِقُولُ أَكَلَ عُمْرُ كَبِدى يُعْلَمُ الْكلابَ الآدابَ ثُمُّ إِنَّهُمْ بَعْدُ ذلِكَ انْقَطَعَتْ مِنْهِمَ عَنِ الدُّولَةَ أَجْيالٌ نَبُذُوا الدينَ فَنَسُوا السياسةُ ورَجَعُوا إلى قَفْرهم وَجَهَلُوا شَأَنَ عَصَبَيَّتهم مُعَ أَهْلُ الدُّولَةَ بِبُعْدهم عَنَ الانْقياد وإعطاء النَّصفَة فتَوَمَّشُوا كَمَا كَانُوا وَلَمْ يَبُقَ لَهُمُّ من اسم الملك إلا أنَّهم منْ جنس الْخُلُفَاء وَمنْ جَيلهمُ ولَمَّا نَهَبَ آمْرُ الْخَلَافَةَ وأمَّحي رسْمُهَا انْقَطَعَ الأَمْرُ جُمَّلَةً منْ أَيُّديــهمْ وَعُلَبَ عَلَيْهم الْعَجَمُ دُونَهُمْ وَأَقَامُوا في بأدية قفارهم لاَيَعْرِفُونَ المُلُّكَ وَلاَ سياستَهُ مِلْ قَدْ يَجْهَلُ الْكَتْيِرُ منْهُمْ أَنَّهُمْ قَدُّ كَانَ لَهُم ملُّكَ في الْقَديم وَمَا كَانَ في الْقَديم لأحد منَ الأُمَّم في الصليدة ما كانَ لأجيالهم منَ الْملُّك وَدُولٌ عَادِ وَثَمُودَ وَالْعَمَالَقَةَ وَحُمْيَرَ وَالتَّبَابِعَةَ شَاهِدَةً بِذَلِكَ ثُمُّ دَوَّلَهُ مُضَرَّ في الإسالاَم بنني اميَّةَ ويَني الْعبَّاس لكنَّ بعُدَّ

عَهْدُهُمْ بِالسياسَةِ لَمَّا نَسُوا الدِينَ فَرَجَعُوا إِلَى أَصلهِمْ مِنَ الْبَيْاوَةِ وَقَدُ يَحْصُلُ لَهُمْ فِي بَعْضِ الأَحْيَانِ غَلْبُ عَلَى الْبُيْاوَةِ وَقَدُ يَحْصُلُ لَهُمْ فِي بَعْضِ الأَحْيَانِ غَلْبُ عَلَى الدُّولِ الْمُسْتَضْعُفَةَ كَمَا فِي الْمَغْرِبِ لِهِسْذَا الْعَهْدِ فَلاَ يَكُونُ مَاكُةُ وَغَايَتُهُ إِلاَّ تَخْوِيبَ مَا يَسْتَوْلُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْعَمْرَانِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ وَاللهُ يُؤْتِي مَلْكَةُ مَنْ يَشَاءُ.

### الفصل التاسع والعشرون في أن البوادي من القبائل والعصائب مغلوبون لأهل الأمصار

قد تقدّم لنا أنَّ عُمْران الْبادِيةِ ناقِصٌ عَنْ عُمْرانِ الْمادِيةِ القِصِّ عَنْ عُمْرانِ الْمُورِ الضسرُورِيَّة فِي الْعُمْرانِ لَيْسَ كُلُّها مَوْجُودَة لَاهُلِ الْبَدُو . وإِنَّما تُوجِدُ لدِيَهِمْ فِي لَيْسَ كُلُّها مَوْجُودَة لأهْلِ الْبَدُو . وإِنَّما تُوجِدُ لدِيَهِمْ فِي مَوَادُها مَعْدُومة وَمَعْظَمَها السَمْنَائِعُ فَلَا تُوجِدُ لدَيْهِمْ فِي الْكُلِيَّةِ مِنْ نَجَارٍ وَخَيَّاطٍ وَصَدَّادٍ وَأَمْنَالِ نَلِكَ مِمَّا يَقْيِسِمُ لَهُمْ ضَرُورِيَّاتِ مَعَاشِهِمْ فِي الْفُلْحِ وَغَيْرِهِ وَكَذَا الدَّنَانِيسَسِرُ والدَّراهِمُ مَفْقُودَة لِدَيْهِمْ وَإِنَّما بِأَيْدِيهِمْ وَكِنَّا الدَّنَانِيسَسِرُ والدَّراهِمُ مَفْقُودَة لِدَيْهِمْ وَإِنَّما بِأَيْدِيهِمْ وَإِنَّما بِأَيْدِيهِمْ وَإِنَّما بِأَيْدِيهِمْ وَإِنَّما وَلَيْمَا الْأَمْصَارِ وَقَاعَلَى الْمَعْمَارَةِ الْبَانَ وَالْمَالَ وَالْمَالِ الْمَعْمَارَةِ الْبَانَ الْمَعْمَارِة الْمَالِ الْمَعْمَارِ الْمَعْمَارِ الْمَعْمَارِ الْمَعْمَارِ وَالْمَالِ الْمَعْمَارِ وَالْمَالِ الْمَعْمَارِ الْمَعْمَارِ الْمَعْمَارِ وَالْمَالِ وَالْمَالَ وَالْمَالِ الْمَعْمَلُ مَا وَالْمَالِ الْمَعْمَارِ الْمَعْمَارِ الْمَعْمَارِ الْمَعْمَارِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَارِ الْمَعْمَارِ وَلَامُ مَا الْمُعْمَارِ الْمَعْمَارِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمَعْمَارِ الْمُعْمَالِ الْمَعْمَارِ الْمَعْمَالِ الْمَعْمَارِ الْمَعْمَارِ الْمَعْمَارِ الْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَارِ الْمُعْمَالِ الْمَالِ الْمَعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمِالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمِعِمْ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمِعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمِيْلِ الْمُعْلِي الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمِيْلِ الْمُعْلِي الْمُعْمِلِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْلِي الْمُعْمِيْلِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْلِي الْمُعْمِلِ الْمُعْلِي الْمُعْمَالِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمَالِ الْمُ

فَيُعُوضُونَهُمْ عَنَّهُ بِالدُّنَانِيسِرِ وَالدُّرَاهِمِ إِلَّا أَنَّ حَاجَتَهُمْ إِلَى الأمصار في المضروري وحاجة أهل الأمصار إليهم في الْحَاجِي وَالْكُمَالِي فَهُم مُمُّتَاجُونَ إِلَى الأَمْصَارِ بِطَبِيــعَة وُجُودهم فَمَا دَامُوا فِي الْبَادِيَّةِ وَلَمْ يَحْصَلُ لَهُم مُلُّكَ وَلاَ استيـــــلاَّء علَى الأممار فهُمْ مُحْتَاجُونَ إِلَى أَهْلُها ويَتَصَرَّافُونَ فِي مصالحهم وطاعتهم متى دعوهم إلى ذلك وَطَالَبُوهُمْ بِهِ وَإِنْ كَانَ فِي الْمَصَدِّرِ مَلَكَ كَــــاَنَ خُضُوعُهُمْ وَطَاعَتُهُمْ لِغَلَّبِ الْمَلَّكِ وَإِنْ لَمْ يَكِنْ فِي الْمَصْرِ مَلَكٌ فَلَابُدٌّ فيه من رئاسة وَنَوْع اسْتَبْدَادِ من بعض أهله على الْباقين وإلا انْتَقَضَ عُمْرانه وَنلك السرنيس يَحْملهم على طاعته والسسُّعْي فِي مَصَالِحِهِ إِمَّا طَوْعًا بِبِذُلِ الْمَالِ لَهُمْ ثُمٌّ يُبُدِي لَهُمْ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيَّه مِنَ الــــخِسُرُوريَّات في مصره فَيَسْتَقَيِمُ عُمُرانُهُمْ وإمَّا كُرْهَا إِنْ تَمَّتْ قُدَرَتُهُ عَلَى ذلكَ ولَوُّ بالتُّفُ ريب بَيْنَهُمْ حَتَّى يَحْصُلُ لَهُ جَانِبٌ مِنْهُمْ يُغَالِبُ بِهِ الْبَاقِينَ فَيَضْطُرُّ الْبَاقُونَ إِلَى طَاعَتِه بِمَا يَتَوَقَّعُونَ لَذَلكَ مِنْ فَسَاد عُمْرانهم وربُّما لايسعهُمْ مُفَارَقَةُ تلك السنَّواحي إلى جِهَات أُخْرَى لأَنَّ كُلُّ الْجِهَات مَعْمُورَ بِالْبِنُّو الَّذِينَ عَلَبُوا عَلَيْهَا وَمَنَعُوها مِنْ غَيْرِها فَلاَ يَجِدُ هــــؤُلاءِ مَلْجاً إلاَّ طاعَةَ

الْمِصِسِرِ فَهُمُّ بِالخَمَّرُورَةِ مَغْلُويُونَ لأَهْلُ الأَمْصَارِ وَاللهَ قَاهِرٌ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْوَاحِدِّ الأَحْدُ الْقَهَّارُ .

### الفصل الثالث من الكتاب الأول في الدول العامة والملك والخلافة والمراتب السلطانية وما يعرض في ذلك كله من الأحوال وفيه قواعد ومتممات

### الفصلالأول في أن الملك والدولة العامة إنما يحصلان بالقبيل والعصبية

وَذَلَكَ أَنَّا قَرَّرْنَا فِي الْفَصْلِ الأَوْلِ أَنَّ الْمَغَالَبَةَ وَالْمُمَانَعَةَ إِنِّمَا تَكُونُ بِالْمُصَبِيَّةِ لِما فِيسَسِها مِنَ النَّعْرَةِ والتَّذَامُرُ وَاسْتِمانَةِ كُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمْ دُونَ صَاحِبِهِ . ثُمُّ إِنَّ الْمُسَلَّكُ مَنْصَبٌ شَرِيسِفٌ مُلْذُوذَ يَشْتُمِلُ عَلَى جَمِيسِعِ الْخَيْراَتِ الْدُنْيَويَّةِ والشَّهُواتِ الْبُدَنِيَّةِ والْمَلَاذَ النَّفُسَانِيَّةِ فَيَقَعُ فَيسِهِ الْخَيْراَتِ السَّنَافُسُ عَالِباً وَقَلَّ أَنْ يُسلِمَةً أَحَدٌ لِصَاحِبِهِ إِلاَّ إِنَّا عَلَبَ عَلَيْهِ فَيَقَعُ الْمُنَازَعَة وَتَقْضِي إِلَى الْحَرْبِ وَالْقَتَالِ وَالْمُقَالِبَةُ وَسَعْمَ الْمَنْ وَمَنْ الأَمْرُ وَالْقَتَالِ وَالْمُعَالِبَةُ وَمَنْ الأَمْرُ وَالْقَتَالِ وَالْمُقَالِة الْمُنْ مَنْهَا الْأَمْرُ وَالْقَتَالِ وَالْمُعَالِية وَمَنْ الأَمْرُ وَالْقَتَالِ وَمُذَا الأَمْرُ

بعيدٌ عَنْ أَفْهَامِ الْجُمْهُورِ بِالْجُمْلَةُ وَمُتَنَاسُونَ لَهُ لَانَهُمْ مَسُوا عَهْدَ تَمْهِيدِ النُّولَةِ مَنْدُ أُولِهَا وَطَالَ أَمَدُ مَرْياهُمْ فِي الْحِضارَةِ وَتَنَاقَبُهِمْ فَيها جِيلاً بَعْدَ جِيلِ فَلاَ يَكْرِفُونَ مَا فَعَلَ اللهُ أَوْلَ السُّولَةِ إِنَّما يُدُركُونَ أَصسحابَ الدُّولَةِ وقد اسْتَحْكَمَتْ صَبْفَتُهُمْ وَوَقع التَسليم لَهُمْ وَاالاستَقْنَاءُ عَنِ الْعَصبَينَةِ فِي تَمْهِيدِ أَمْرِهِمْ وَلاَ يَعْرِفُونَ كَيْفَ كَانَ الأَمْر مِنْ أَوْلِهِ وَمَا لِقَي نَسْيانِ هِنِه الْعَصبَينَةِ وَإِنَّهُ وَخُصُوصا آهُلُ الأَنْدَلُسِ فِي نَسْيانِ هِنِه الْعَصبَينَةِ وَالْرَها لِطُولِ الأَمْدِ واسْتِقْنَائِهِمْ فِي الْعَصائِيةِ وَاللهُ قَادِر عَلَى مَا يَشَاءُ وَهُو بِكُلِ شَيْءٍ علَيمًا الْعَصائِيةِ وَاللهُ قَادِر عَلَى مَا يَشَاءُ وَهُو بِكُلِ شَيْءٍ علَيمًا الْعُكِلِ شَيْءٍ علَيمًا وَهُو بِكُلِ شَيْءٍ علَيمًا الْعُكِلِ شَيْءً عليمًا

#### الفصل الثاني في أنه إذا استقرت الدولة وتمهدت فقد تستغني عن العصبية

وَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ أَنَّ السَّدُولَ الْعَامَةَ فِي أَوْلِهَا يَصَعْبُ عَلَى السَّبَ فِي أَوْلِهَا يَصَعْبُ عَلَى السَّفُوسِ الانْقِيادُ لَهَا إِلاَّ بِقُوَّةٍ قَوِيَةً مِنَ الْعَلَبِ للْغَرَابَةِ وَأَنَّ السَّقَدَّتِ وَأَنَّ السَّقَدَّتِ السَّقَدَّتِ السَّقَدَّتِ السَّقَدَّتِ السَّقَدَّتِ السَّقَدَّتِ السَّقَدَة فِي أَهُلُ السَّقَدَابُ الْمَخْصُوصِ بِالْمُلُكُ فِي الدَّوْلَةُ السَّقَدَّتِ السَّقَدَة فِي أَهُلُ السَّتَصَابِ الْمَخْصُوصِ بِالْمُلُكُ فِي الدَّوْلَةَ السَّقَدَابُ

وتَوَارَثُوهُ وَاحِدًا بَعْدَ آخَرَ فِي أَعْقَابِ كَثْبِرِينَ وَدُولِ مُتَعَاقِبَةَ نَسيَت الــــنُفُوسُ شَانَ الأَوَّليَّة واسْتَحُكَمَتْ لأَهْل ذلكَ النصاب صبِّغة الرئاسة ورسنح في العقائد دين الانقياد لَهُمْ وَالتَّسْلِيمِ وَقَاتَلَ النَّاسُ مَعَهُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ قَتَالَهُمْ عَلَى الْعَقَائِدِ الإِيمَانيَّةِ فَلَمْ يَحْتَاجُوا حِينَئِذٍ فِي أَمْرِهِمْ إِلَى كَبِير عصابة بلُ كـــانُ طاعتَهَا كتاب من الله لاَيْبَنَّلُ ولاَيُعْلُمُ خلافة ولأمر ما يوضع الكلام في الإمامة اخر الكلام على الْعَقَائِد الإيمَــانيَّة كــانيَّة كــانَّهُ منْ جُمُلَة عُقُودها وَيكُونُ استظهارهم حينيد على سلطانهم وكولتهم المخمومة إمًّا بالْمُوَالِي وَالْمُصْطَنَعِينَ الَّذِينَ نَشَأُوا فِي ظِلِ الْعُصَبِّيَّةِ وَغَيِّرِهِ أَ وَإِمَّا بِالْعَصَائِبِ الْخَارِجِينَ عَنْ نَسَبِّها الدَّاخلينَ في ولأيتها وَمِثْلُ هــــنا وقع لبني العباس فإن عصبية العرب كَانَتُ فَسَدَتُ لِعَهُد دَوْلَةَ الْمُعْتَصِم وَابْنه الْوَاشِ واستظهارهُم بعد نلك إنما كان بالموالي من العجم والسنُّرك والسنيَّلَم والسسُّلْجُوقيَّة ويَمَيِّرهم ثُمُّ تَعَلَّب الْعَجِمُّ الأولياء على المنواحي وتَقلُّص ظلُّ السُّولة فلَم تكن تعدلُ أَعْمَالَ بَغْدَادَ حَتَّى زَحَفَ إِليَّهَا السِيَّالِمَ وَمَلَكُوها وَصارَ الْخَلَائِقُ فِي حُكْمهم ثُمُّ انْقَرَضَ أَمْرُهُم وَمَلَكَ السسُلْجُوقيَّةُ

منَ بَعْدهِم فَصارُوا في حكمهم ثُمَّ انْقرَضَ أَمْرُهُمْ وزَحَفَ آخرُ التُّتار فَقَتَلُوا الْخليب فَهُ وَمَحَوا رَسْمَ الدُّولَةَ وكَنا صنَّهَاجَةٌ بِالْمَقْرِبِ فَسَدَتْ عَصبَيْتُهُمْ مُنَّذُ الْماثةَ الْخَامِسةَ أَوْ مَا قَبْلَهَا وَاسْتَمَرَّتْ لَهُمُّ الدُّولَةُ مُتَقَلَّصةَ الـظل بالْمَهُديَّة وَبَجَايَةٌ وَالْقَلْعَةُ وَسَائِر شَغُور أَقْرِيقَـيَّةٌ وَرَبُّما انْتَزَى بِتَلْكَ التُّغُور مَنْ نَازَعَهُمُ الْمُلُكَ وَاعْتَصَمَ فيها وَالسلَّطَانُ وَالْمُلُكُ مَعَ ذلكَ مُسلَم لَهُمْ حتَّى تأذَّنَ اللهُ بانْقراض الدُّولة وَجاءَ الْمُوَحَدُّونَ المُّواهِ قُولَةٍ من الْعُصَابِيَّة في الْمُصَامِدَة فَمَحُوا ٱثَارَهُم وكَذَا دَوْلَةُ بني أُميَّةُ بالأَنْدَلُس لَمَّا فَسَدَتْ عـصبَيِّتُهَا منُ الْعَرَبِ اسْتَوْلَى مُلُوكِ السطَّوائف علَى أمْرها واقتسَمُوا خطَّتَهَا وَتَنَافَسُوا بَيِّنَهُمْ وتَوَزَّعُوا مَمَالِكَ الدُّولَةَ وَانْتُزَى كُلُّ وَاحدِ منْهُم علَى ما كَانَ في ولايته وَشَمَعَ بأَنْفه ويَلَغَهُمُ شأنُ الْعَجَم معَ السدُّولَة الْعَبَّاسيَّة فَتَلَقَّبُوا بِٱلْقَابِ الْملك ولَبَسِوا شَارَتَهُ وَأَمِنُوا مِمَّنْ يَنْقُضُ ذَٰلِكَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُغَيِّرُهُ لأنَّ الأنَّدلُسَ لَيْسَ بدأر عَمائي وَلاَقْبَائلَ كَما سنَذَّكُرُهُ واستتمرُّ لَهُمْ ذلك كما قال ابن شرف : ممًّا يُزْهَدُني في أرْض أَنْدَلُس

أسماء معتصم فيها ومعتضب

## الْقَابُ مَمَّلُكَةً فِسِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا

كالِهْرُ يَحكِي انْتِفَاخَا صُورَةَ الأسدِ

فاستظهروا عكس أمسرهم بالموالسي والمصطنعين والمسطراء علَى الأندلُس من أهل العدوة من قبائل البربر وَزَنَاتَةَ وَغَيِّرِهِم اقْتِدَاءً بِالسِسِدُولَةَ في احْرِ أَمُّرِها في الاستظهار بهم حين ضعَفُتْ عصبَيّةُ الْعَرَبِ واستبَدّ ابْنُ أَبِي عَامِرِ عَلَى الدُّولَةَ فَكَانَ لَهُمْ دُولَ عَظِيهِمَ اسْتَبَدَّتْ كُلُّ واحدةً منْها بجانب من الأنْدالُس وَحَظَّ كَبِيــر من الْملُّك علَى نسبَّةَ الدُّولَةَ الَّتِي اقْتَسَمُوها ولَمْ يَزَالُوا في سلَّطانهمْ ذلكَ حَتَّى جَازَ إِليَّهِم البُّجْرُ الْمُرَابِطُونَ أَهْلُ الْعَصبَ ....يَّة الْقَوِيَّة مِنْ لَمُتُونَةَ فَاسْتُبِدِلُوا بِهِمْ وَأَزَالُوهِمْ عَنْ مَرَاكِرْهِمْ وَمَحَوا آثَارَهُمُ ولَمْ يَقْتَدرُوا علَى مُدَافَعَتُهمْ لفقْدان الْعَصبية لْدَيُّهُمْ فَبَهِذِهِ الْعَصَبَيَّةِ يَكُونُ تَمْهِيدُ الدُّولَةَ وَحَمَايَتُهَا مَنْ أَوَّلُهَا وَقَدْ ظُنَّ الــطُّرْطُوشيُّ أَنَّ حَامِيَّةَ الــدُّولِ بِإطْلاَقِ هُمُّ الْجُنَّدُ أَهْلُ الْعَطَاء الْمَقْرُوضِ معَ الآهلةَ ذكرَ ذلكَ في كتابه الَّذِي سَمَّاهُ سراجَ المُلُوك وكلامَهُ لا يتَنَاول تأسيسَ الدُّول الْعَامَةُ فِي أَوَّلُهَا وَإِنَّمَا هُو مَخْصُوصٌ بِالدُّولِ الآخيرةَ بِعْدَ التَّمْهِيد وأسْتَقْرَأِرِ الْمُلُّكِ فِي النصابِ وأستُحِكَامِ الصبْغَةِ

لأَهْلُه فَالرَّجُلُّ إِنَّمَا أَنْرِكَ الدُّولَةَ عَنْدَ هَرَمَهَا وَخَلَقَ جَدَّتِهَا ورُجُوعها إِلَى الاستظهار بالموالسي والسصَّنائع ثُمُّ إِلَى الْمُسْتَخْدمينَ منْ ورَائهمْ بالأُجِر علَى الْمُدَافَعَة فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَدْرِكَ دُولَ السطُّوائف وَذلك عند اختلال بنى اميَّة وأنْقراض عَصَبَيَّتها منَ الْعَرَبِ وَاسْتَبْدَاد كُلُ أَميس بِقُطْرِه وَكَانَ في إِيالَةَ الْمُسْتَعِينَ بْن هُودَ وَابْنه الْمُظَفَّر أَهْلُ سرقسطةَ وَلَمْ يكُنُّ بِقَى لَهُمْ مِنْ أَمْرِ الْعَصَبِيَّةِ شَيَّءً لاستيلاءَ التَّرَف علَى الْعَرَبِ مُنْذُ ثَلَاَتِمِائَةٍ مِنَ الــــسينِينَ وَهَلَاكِهِمْ وَ لَمُ يَرَ إِلاَّ سلُّطَانَا مُسْتَبَدًا بِالْمُلُكِ عَنْ عَشَـــائِرِهِ قَدَ اسْتَحْكَمَتْ لَهُ صبغة الاستبداد منذ عهد الدولة ويقية العصبية فهو لذلك لاَ يُنَازِعُ فيه ويَسْتَعينُ علَى آمره بالأَجراء منَ المُرْتزقة فَأَطْلَقَ السَّطُرْطُوشِيُّ الْقَوْلَ في ذلكَ ولَمْ يَتَفَطَّنْ لكيفية الأَمْنِ مَنْذُ أَوَّلِ السَّوْلَةِ وَإِنَّهُ لاَ يَتَمَّ إِلَّا لاَهْل الْعَصبَيَّة فَتَفَطَّنْ أَنْتَ لَهُ وَإِفْهُمْ سِرَّ اللهِ فيه وَاللهُ يُؤْتِي مُلُكَّهُ مَنْ يَشَاءُ.

#### الفصلالثالث

## في أنه قديحدث لبعض أهل النصاب اللكي دولة تستغنى عن العصبية

وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا كَأَنَ لِعَصَبَيَّةٍ غَلَّبٌ كَثْيـــــرٌ علَى الأُمَّم والأجيال وَفِي نُفُوسِ الْقَائِمِينَ بِأَمْرِهِ مِنْ أَهِلِ الْقَاصِيةَ إِذْعَان لَهُمْ وَانْقِيسَاد فَإِذَا نَزَعَ إِلَيْهِمْ هَذَا الْخَارِجُ وَانْتَبَذَ عَنْ مَقَرِ مَلْكِهِ وَمَنْبِتِ عِزْهِ اشْتَمَلُوا عَلَيْهِ وَقَامُوا بِأَمْرِه وَظَاهِرُوهُ عَلَى شَانه وَعُنُوا بِتَمْهِيد دَوْلته يَرْجُونَ استُقْرارَهُ في نصابه وتَنَاولُهُ الأمْنَ منْ يد أَعْياصه وَجَزَاءَهُ لَهُمْ علَى مُظَاهَرَته باصْطْفَائهمْ لرُتَب الْمُلُّك وَخَطَطُه منْ وزَارَةِ أَقْ قيادة أو ولاية تُغْرِ ولا يطمعُونَ في مشاركته في شيَّءِ من الله سلُّطانه تَسليما لِعصبيَّته وانْقيانا لما استُحُكُّم لَهُ ولَقَوْمه منْ صَبِّغةَ الْعَلَّبِ فِي الْعَالَمِ وَعَقيدةَ إِيمَانيَّة اسْتَقَرَّتْ فِي الإِذْعَانَ لَهُمُّ فَلَوُّ رَامُوهَا مَعَهُ أَوْ نُونَهُ لَزَلْزَلَتَ الأَرْضُ وَالْعَبِّيسِدِينَ بِأَفْرِيقِيَّةَ وَمصر كَمَّا انْتَبَذَ الطَّالبِيُّونَ من الْمُشْرِقِ إِلَى الْقَاصِيةَ وَأَيْتَعَدُوا عَنْ مَقَرُّ الْخَلاَفَةَ وَسَمَوا

إِلَى طَلَبَها مِنْ أَيْدِي بِنَى الْعَبَّاسِ بِعَدْ أَنِ اسْتَحُكَمَتِ الصَبْغَةُ لبنى عبد مناف لبنى أُميَّة أَرُّلاً ثُمُّ لبني هاشم منْ بعُدهم فَخَرَجُوا بِالْقَاصِيةَ مِنَ الْمَغْرِبِ وَدَعَوا لأَنْفُسِهِمْ وَقَامَ بِأَمْرِهِمِ البِّرَابِرَةِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى فَأُورُيَّةً وَمَغَيلةً لِلأَدَارِسةَ وكُتَامَةُ وصنَّهَاجَةُ وَهَوَّارَةُ للْعُبَيِّدي نِينَ فَشَيِّدُوا دَوْلَتَهُمْ ومَهَّدُوا بِعَصائِبِهِمْ أَمُّرهُمُ وَأَمُّرهُمْ وَأَقْتَطَعُوا مِنْ مَمَالك الْعَبَّاسِيينَ الْمَغَربَ كُلُّهُ ثُمَّ أَفْرِيسَقيَّةً وَلَمْ يَزَلُ ظَلُّ السِّوَّلَة يَتَقَلُّص وَ طَلُّ الْعُبُيديين يَمْتَدُ إِلَى أَنْ مَلَكُوا مِصْر وَالسَّامَ والمجازَ وَقَاسَمُوهُمْ فِي الْمَمَالِكِ الإسْلاَمِيَّةِ شَقَّ الأَبْلُمَةِ وَهَوْلاَءِ الْبَرَابِرَةُ الْقَائِمُونَ بِالسَّوْلَةَ مَعَ ذَلِكَ كُلُّهُمْ مُسلَمُونَ للْعُبَيْدينِ أَمْرَهُم مُذْعنُونَ لملكهم وإِنَّما كَانُوا يَتَنَافَسُونَ في الرُّبُّهُ عَنْدَهُمُ خَاصَّةً تَسْليبِ عَا لَمَا حَصَلَ مِنْ صَبِّفَةً الْملُك لبنى هاشم ولما استمكم من الْعَلْب لقريش ومُضرَ علَى سائر الأُمم فلَم نزل الملك في أعقابهم إلى أن انْقَرَضَتْ نَوْلَةُ الْعَرَبِ بِأَسْرِهِا وِالسلسةُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقَبَ لحُكْمه.

#### الفصلالرابع في أن الدول العامة الاستيلاء العظيمة الملك أصلها الدين أمامن نبوة أودعوة حق

وَذَلِكَ لَأَنَّ الْمُلُكَ إِنْما يَحْصَلُ بِالتَّعْلَبِ والسَّعْلَبُ إِنْما يَحْصَلُ بِالتَّعْلَبِ والسَّعْلَبُ إِنْما يَكُونُ بِمَعُونَة مِنَ اللهِ فِي إِقَامَة دِينهِ الْقُلُوبِ وَتَالِي فَهُا إِنَّما يَكُونُ بِمَعُونَة مِنَ اللهِ فِي إِقَامَة دِينهِ قَالَ تَعَالَى لَوْ أَنْفَقْتُ مَا فِي الأَرْضِ جَميسعا مَا اللّفَتُ بَيْنَ قَلُوبِهِمْ وَسَرُهُ أَنَّ الْقَلُوبِ إِنَا تَدَاعَتُ إِلَى آهُواءِ الْبَاطلِ والمُمَلِ إِلَى السَّدُنْيا حَصَلَ السَّتَنافُسُ وَفَشَا الْخَلَافُ وَإِذَا الْسَرَفَتُ إِلَى الْحَتِ وَرَفَضَتِ السَّنَافُسُ وَقَلَّ الْخَلَافُ وَحَسَنُ السَّعْوَانُ الْخَلَافُ وَحَسَنُ السَّعْوَانُ وَاللّهُ الْحَلَمَة لِذَلِكَ فَعَظَمَتِ السَّنَاقُسُ وَقَلَّ الْخَلاقُ وَحَسَنُ السَّعْوَانُ الْحَلِقَ وَحَسَنُ السَّعْوَانُ الْعَلْمَة لِذَلِكَ فَعَظَمَتِ السَّعْوَانُ الْعَلْمَة لِذَلِكَ فَعَظُمَتِ السَّعْفَانُ الْعَلْمَة لِذَلِكَ فَعَظُمَتِ السَّعْفَانُ الْعَلْمَة لِذَلِكَ فَعَظُمَتِ السَّعْفَانُ الْعَلْمَة لِذَلِكَ فَعَظُمَتِ السَّعْفَانُ الْعَلَافُ وَمَعْنَا الْمَعْلِي الْمَالِ وَاقْبَالِ الْعَلْمَة وَمَالِي الْعَلْمَة وَالْتَلْمُ اللّهُ سَبِّحَانَةُ وَتَعَالَى وَيَعَلَى وَيَعِ النَّوْفِيقُ لا رَبِّ سُواهُ .

#### الفصل الخامس في أن الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها هوة على قوة العصبية التى كانت لها من عددها

والسَّبَبُ في ذلك كما قدَّمْناهُ أنَّ الصبْغةَ الدينيَّةَ تَذْهُبُ بالتَّنَافُسِ وَالتَّحاسُدِ الذي في أَهْلِ الْعَصَبَيَّةِ وَتَفُردُ الْوجَّهَةَ إِلَى الْحَقِّ فَإِذَا حَصَلَ لَهُمُّ الاستبصارُ في أَمَّرهم لَمْ يَقَفُّ لُهُمْ شَيُّ ، لأنَّ الْوجْهَةَ وَاحدَةً وَالمَطْلُوبُ مُتَسَاوِ عنْدَهُمْ وَهُمُّ مُسْتَميتُونَ عَلَيْهِ وَآهُلُ الدُّوْلَةَ الَّتِي هُمُّ طَالِبُوها وإنْ كَانُوا أَضْعَافَهُمْ فَاللَّهُمْ مُتَبَائِنَةً بِالْبَاطِلِ وَتَخَانُلُهُمْ لِتَقَيُّهُ الْمَوْت حَاصِلٌ فَلاَ يُقَاوِمُونَهُم وَإِنْ كَانُوا أَكُثْرَ مِنْهُم بلَ يَغْلَبُونْ عَلَيْهِمْ وَيُعاجِلُهُمُ الْفَنَاءُ بِمَا فِيهِمْ مَنَ التَّرَف وَالذُّل كُمَا قَدُّمْنَاهُ وَهِ إِلَا لَكُمَا وَقَعَ للْعَرَبِ صِدَّرَ الإسْلاَم في الْفُتُوحَاتِ فَكَانَتْ جِيُوشُ الْمُسْلَمِينَ بِالْقَادِسِيَّةِ وَالْيَرْمُوكِ بضْ عسة وَثَلَاثِينَ أَلْفًا فِي كُلُ مُعَسَّكَرِ وَجَمُّوعُ فَأَرسَ مَأَثَةً وَعَشَّرِينَ ٱلْفَا بِالْقِـــــادسيَّة وَجُمُّوعُ هَرْقَلَ عَلَى مَا قَالَهُ الْوَاقِدِيُّ أَرْبِعَمَانَةَ ٱلَّفِ فَلَمْ يِقَفْ للْعَرِبِ أَحَدُّ مِنَ الْجَانِبِيْنِ وَهَزَمُوهُمْ وَغَلَبُوهُمْ عَلَى مَا بِأَيْدِيهِمْ وَاعْتَبِرْ ذَلِكَ أَيضًا في دَوْلَةُ لَمْتُونَةٌ وَدَوْلَةَ المُوحدينَ كَانَ فَقَدُّ بِالْمَغْرِبِ مِنَ الْقَبَائِل

كَثَيرٌ ممِّنْ يُقَاوِمُهُمْ في الْعَدَد والْعَصَبَيَّةِ أَنْ يَشِفُّ عَلَيْهِمْ إِلاًّ أَنَّ الاجْتماع السدينيِّ ضاعفَ قُوَّة عَصبَيِّتهم بالاستبصار والاسْتماتة كــما قُلْنَاهُ فَلَمْ يَقَفْ لَهُمْ شَيُّءً واَعْتَبْر ذلكَ إِناً حَالَتُ صِبْغَةُ الدين وَفَسَدَتْ كَيْفَ يَنْتَقَضُ الأَمْرُ وَيَصِيرُ الْعَلْبُ عَلَى نسببة الْعَصبية وحدها دون زيادة الدين فتَغَلبُ الــــدُّولَةُ مَنْ كَانَ تَحْتَ يَدها منَ الْعَصائب المُكَافِئةَ لَها أَو الرَّائدة الْقُوَّة عليها الّذينَ غلَبَتهم ممضاعفة الدين لقوَّتها ولَوْ كَانُوا أَكْثَرَ عَصَبَيَّةً منهَا وأَشَدُّ بِدَاوَةٌ واَعْتَبَرْ هِذَا في المُوحَديـــنَ مَمَ زَنَاتَةَ لَمَّا كَانَتْ زَنَاتَةُ أَبْدَى مِنَ الْمَصَامِدَةُ وآشدٌ تَوَحُشًا وكَانَ للْمَصامدة الدُّعُوة الدينيَّةُ باتباع الْمَهُدي فلَبَسُوا صِبْعَتَهَا وتَضَاعَفَتُ قُرَّةٌ عَصبَيَّت هم بها فَغَلَبُوا عَلَى زَنَاتَةَ أَوَّلاً واستَتْتَبِّمَوُّهُمُّ وإِنْ كَانُوا مِنْ حَيَّثُ الْعَصَبَيَّةُ وَالْبَدَاوَةُ أَشَدَّ مِنْهُمْ فَلَمَّا خَلُوا مِنْ تِلْكَ الصَّبِغَةَ الدينيَّة انْتَقَضَتْ عَلَيْهِمْ زَنَاتَةُ مِنْ كُلِّ جَأَنِ وَعَلَبُوهُمْ عَلَى الأَمْرِ وَانْتُزَعُوهُ منهم أَوالله عَالب علَى أَمْره .

#### الفصلالسادس

# فيأن الدعوة الدينية من غير عصبية لاتتم

فَلَابُدٌ لَهُ مِنَ الْعَصِبَيَّةِ وَفِي الْحَدِيثِ الْصِحِيحِ كَمَا مَرُّ مَا بَعَثُ السلمُ نَبِيًّا إِلَّا في مِنْعَةَ مِنْ قَوْمِهِ وَإِذَا كَأَنَ هَــذَا في الأنبياء وهُمُ أولَى السنَّاس بخرَّق الْعَوَائد فَمَا ظنُّكَ بغيَّرهم أَنْ لاَ تَخْرُقَ لَهُ الْعَادَةُ فِي الْغَلْبِ بِغَيْرِ عَصَبِيَّةٍ وَقَدُّ وَقَعَ هِذَا لأبن قسى شيَّخ الصُّوفية وصاحب كتاب خلَّع النَّعليَّن في السستُصورُف ثارَ بالأندلُس داعيا إلى الْحق وسمى أصحابه بِالْمُرَابِطِينَ قُبِيِّلَ دَعْوَة الْمَهْدي فاسْتَتَبَّ لَهُ الأَمْرُ قليللا لشُغُل لمُتُونَةَ بِما دَهَمَهُمْ منْ أَمْرِ الْمُوحِديـــنَ ولَمَّ تَكُنُّ هُنَاكَ عَصائبٌ وَلاَ قَبَائلُ يَنْفَعُونَهُ عَنْ شَأَنه فَلَمْ يِلْبَثْ حِيْنَ اسْتُوْلَى الْمُورَحِدُون عَلَى الْمَغْرِبِ أَنْ أَذْعَنَ لَهُمْ وَدَخَلَ في نَعْوَتُهِمْ وَتَابَعَهُمْ مِنْ مَعْقله بِحُصْن أَرْكُشَ وَآمُكُنَهُمْ مِنْ تُغْره وكَانَ أوَّلَ دَاعِيةٍ لـهُمْ بالأنْدلُس وكَانَتْ ثَوْرَتُهُ تُسمَّى ثُوْرَةَ الْمُرَابِطِينَ وَمَنْ هِـنَا الْبَابِ أَحُوالُ الــثُوَّارِ الْقَائِمِينَ بِتَغْبِيدِ الْمُنْكَرِ مِنَ الْعَامَةِ وَالْفَقَهَاء فَإِنَّ كَثَيدًا مِنَ

المُنْتَحلينَ للْعبَادة وسَلُوك طُرُق الدين يَذْهَبُونَ إِلَى الْقيام علَى أَهْل الْجَوْر من الأمراء باعين إلى تغييب للمُنكر والسِّيِّشِي عَنَّهُ وَالأَمَّر بِالْمَعْرُوفِ رَجَاءً فِي السِّتُّولِ عَلَيَّهِ مِنَ اللهِ فَيَكُثُرُ ٱتَّبَاعُهُمْ وَالْمُتَلَئَّاتُونَ بِهِمْ مِنْ الغَوْغَاء وَالدَّهُمَاء وَيُّعَرَضُونَ أَنْفُسَهُمْ فِي ذلكَ للْمَهَالِكِ وَأَكْثَرُهُمْ يَهُلكُونَ فِي هـذا السَّبِيلِ مَأْزُورِينَ غَيِّرَ مَأْجُورِينَ لأَنَّ الله سبُّحانَهُ لَمُّ يكُتُبُ ذلكَ عَلَيْهِمْ وَإِنُّمَا أَمَرَ بِهِ حَيْثَ تَكُونُ الْقُدُّرَةُ عَلَيْهِ قَالَ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ مَنْ رَآى منْكُمُ مُنْكَراً فَلْيُعْيِرْهُ بِيده فَإِنْ لَمْ يَسْتَطَعْ فَبَلِـــسَانه فَإِنْ لَمْ يَسْتَطَعْ فَبَقَلْبه وَأَحْوَالُ المُلُوك والسنُّول راسخةٌ قويَّةٌ لاَ يُزَحُّرْحُهَا ويَهْدمُ بِنَاءَهَا إلاَّ الْمُطَالَبَةُ الْقَوِيَّةُ الَّتِي مِنْ وَرَائِهَا عَصِبَيَّةُ الْقَبَائِلِ وَالْعَشَائِدِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ وَهِــكَذَا كَانَ حَالُ الأَنْبِياءَ عَلَيْهِم الـــصَّلاَّةُ والسَّلاَمُ فِي دَعْوَتِهِمْ إِلَى اللَّهِ بِالْعَاشَائِرِ وَالْعَصَائِبِ وَهُمُّ الْمُؤَيِّدُونَ مِنَ اللهِ بِالْكَوْنِ كُلُّه لَوْ شَاءَ لِكُنَّهُ إِنَّمَا أَجْرَى الأُمُورَ عَلَى مُسْتَقَرَ الْعَادَة واللَّهُ حَكَيْمَ عَلَيْمٌ فَإِذَا ذَهُبَّ أحدُّ منَ النَّاسِ هذَا الْمُنْهُبَ وَكَانَ فيـــه مُحقًّا قَصَّرَ به الانْفرادُ عَن الْعَصَبَيَّة فَطَاحَ فِي هُوَّة الْهَلَاكِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ منَ الْمُتَلَبِسِينَ بِذلكَ في طلَبِ الرِّئَاسَةَ فِسَاجُسٌ أَنَّ تَعُوقَهُ

الْعَوَائِقُ وَتَنْقَطَعُ به الْمَهَالِكُ لأَنَّهُ أَمْرُ اللَّهِ لاَ يَتُمُّ إلا برضاهُ وإعانتُه وَالإخْلاَص لهُ وَالنَّصيحةَ للْمُسْلَمينَ وَلاَ يَشَكُّ في ذلكَ مُسُلِّم ولا يَرْتَابُ فيه نُو بَصيرة وأولُ ابْتناء هذه الأمينُ وآبُطَا المُأمُونُ بِخُراسانَ عَنْ مُقَدِّم الْعَراق ثُمُّ عُهِدَ لِعلِي بْنِ مُوسَى الـــرضَى منْ أَلَ الْحُسَيَّنَ فَكَشَفَ بَنُو الْعَبَّاسِ عَنْ وَجَّه النَّكيسِ عَلَيَّه وتَدَاعَو لِلْقَيَام وَخَلْع طَاعَةِ المَّامُونَ والاستُتبْدال منه وَبُويسعَ إِبْراهِيسم بنْ اللَّهْدِي فَوَقَعَ الْهَرْجُ بِبَغْدَادَ وَانْطَلَقَتْ أَيْدِي السِرُّعَرَة بِهَا مِنَ السِشُّمَّار والتحربيَّة علَى أهل الْعافية والتصوُّن وقَطَعُوا التسبيل وَامْتَلَاتُ أَيْدِيهِمْ مِنْ نِهَابِ النَّاسِ وِيَاعُوهِا عَلاَنيسةٌ في الأسْوَاق واستَعَدَّى أهْلُهُا الْحُكَّامَ فَلَمُّ يَعْدُوهُمُّ فَتَوَافَرَ أَهْلُ السديسن والسصالاح علكي منع الفساق وككف عاديتهم وقام بِهَٰذَادَ رِجُلٌ يُعْرَفُ بِخَالِدِ النَّرْيُوسِ وَدَعَا النَّاسَ إِلَى الْأَمْرِ بِالْمِسِعْرُوف وَالنَّهْي عَن الْمُنْكَر فَاجَابَهُ خَلَّقَ وَقَاتَلَ أَهْلَ الزُّعَارَة فَغَلَبَهُم وَأَطْلَقَ يَدَهُ فيهم بالضَّرَّب وَالتَّنْكيل ثُمَّ قَامَ منْ بَعْده رَجِلُ آخَرُ منْ سَوَاد أَهْل بَعْدَادَ يُعْرَفُ بسَهَل ابْن سلامَةَ الأنْصاري ويَكُننَى أَبَا حاتم وعَلَّقَ مُصَّحَفًا في عنتُه

وَدَعا السنَّاسَ إِلَى الأمر بالْمَعْرُوف والسنَّهْي عَن الْمُنْكَر وَالْعَمَلِ بِكِتَابِ الله وسَنَّة نَبِيهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّبِعَهُ النَّاسُ كَانَّةٌ من بنين شريف وَوضيع من بني هاشم فمن دُونَهُمْ وَنَزَلَ هَصْر طَاهِر وَاتَّحَدُ السديسوان وطاف ببغُداد ومَنَمَ كُلُّ مَنْ أَخَافَ الْمَارَّةَ وَمَنَمَ الْحَفَارَةَ لأَولَتُكَ السُّطَّار وقَالَ لَهُ خَالدٌ الدُّريوسُ أَنَا لا أَعِيبُ عَلَى السُّلُطَانِ فَقَالَ لَهُ سَهُلَّ لَكُنِي أَقَاتِلَّ كُلُّ مَنْ خَالَفَ الْكَتَابَ وَالسُّنَّةَ كَاثِناً مَنْ كَانَ وَذَلكَ سَنَةَ إِحْدَى وَمَائتَيْن وَجَهَّز لَهُ إِبْرَاهيــــم بنن الْمَهُّدي الْعَسَاكرَ فَعَلَبَهُ وَأَسَرَهُ وَانْحَلُّ أَمْرُهُ سَرِيعاً وَذَهبَ وَنَجَا بِنَفْسِهِ ثُمُّ اقْتَدَى بِهِ لِللَّهِ الْعَمَلِ بِعَدُّ كَثَيِلِ مِنْ مَنَّ الْمُوسَوسِينَ بِٱخْدُونَ أَنْفُسِهُمْ بِإِقَامَةَ الْحَقِ وَلاَ يَعْرِفُونَ مَا يَحْتَاجُونَ إليه في إقامته من الْعَصبية وَلايَشْعُرُونَ بمَغَبَّة أَمْرِهِمْ وَمَأَلُ أَحُوالُهِمْ وَالَّذِي يُحْتَاجُ إِلَيَّهِ فِي أَمْرِ هِسؤُلاءَ إِمَّا الْمُدَاوَاةُ إِنْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْجُنُونِ وَإِمَّا التَّنْكِيلُ بِالْقَتْلِ أَو الـــضَّرْبِ إِنْ أَحْدَثُوا هَرْجاً وإمَّا إِذَاعَةُ الـــسُّخْرِيَّة منْهُمُّ وَعَدُّهُمُ منْ جُمُّلَةَ الـــصقَّاعِينَ وَقَدْ يَنْتَسَبُ بَعْضَهُمْ إلى الْفَاطِمِيُّ الْمُنْتَظْرَ إِمَّا بِأَنَّهُ هِنَّوَ أَوْ بِإِنَّهُ دَاعِ لِـهُ وَلَيْسَ مَعَ ذلكَ على علم مِنْ أَمَّر الْفَاطمي ولا مَاهُو وَأَكَـــثُرُ الْمُنتَّحلينَ

لمثل هــــنا تُجِدُهُمُ مُوسَوسينَ أَوْ مَجَانينَ أَوْ مُلَبَّسينَ يَطْلُبُونَ بمستَّل هذه التَّعْوَة رِئَاسَةَ امْتَلَاتْ بها جَوَانحُهُمُ وَعَجِزُوا عَنِ النَّوَصُّلِ إِليَّهَا بِشَيْءٍ مِنْ أَسْبِ البَّهَا الْعَادِيَّة فيَحْسبُونَ أَنَّ هــــنا من الأسباب البالغة بهم إلى ما يُؤَمِّلُونَةُ مِنْ ذلِكَ وَلاَيَحْسِبُونَ مَا يَنَالُهُمْ فيـــه مِنَ الْهَلَكَةُ فَيُسْرِعِ إِلْيْهِمِ الْقَتَلُ بِمَا يُحْدِثُونَهُ مِنَ الْفَتْنَةُ وَتَسُوءُ عَاقِبَةُ مَكَرُهُمْ وَقَدُّ كَأَنَّ لأَوَّلُ هَذِهِ الْمَائَةُ خَرَّجَ بِالسُّوسِ رَجُّلُ مِنَّ الْمُتَصِوفَةَ يَدْعَى النُّوبِذُرِيُّ عَمَدَ إِلَى مَسْجِد مَاسَةَ بسَاحِل الْبُحْرِ هُنَاكَ وَزَعَمَ أَنَّهُ الْفَاطِمِيُّ الْمُنْتَظَرُ تَلْبِيـــسا عَلَى الْعَامَّة هُنَالِك بِمَا مَلاَّ قُلُوبَهُمْ مِنَ الْحَدَثَانِ بِانْتَظَارِهِ هُنَالِكَ وآنَّ منْ ذلكَ الْمُسْجِد يكُونُ أصلُ دَعْوَته في مَنْ ذلك الْمُسْجِد يكُونُ أصلُ دَعْوَته في من ذلك طَوَائِفٌ منْ عَامَّة الْبَرَّبَرِ تَهَافُتَ الْغَرَاشِ ثُمُّ خَشَيَ رُوَّسَانُهُمُ اتساعَ نطاق الْفَتْنَةَ فَنَسَّ إليَّه كَبِيسرُ الْمُصامِدة يَوْمَكُذِ عَمْرٌ السَّكْسيويُّ مَنْ قَتَلَهُ في فراشه وكذلكَ خرج فِي غِمارِهِ أَيْضاً لأوَّلِ هـ نِهِ الْمائةِ رَجِلٌ يُعْرَفُ بالْعَبَّاس وَادُّعَى مِثْلُ هِذِهِ النَّعُوةِ وَاتَّبَّعَ نَعِيسَقَهُ الأَرْذَلُونَ مِنْ سَفْهَاء تلكَ الْقَبَائِلِ وَأَغْمَارِهِمْ وَزَحَفَ إِلَى بَايِسَ مِنْ أَمْصَارِهِمْ وَلَخَلَهَا عُثُورَةً . ثُمُّ قُتُلَ لأَرْبَعِينَ يَوْمًا مِنْ ظُهُورِ دَعُوبَهِ

وَمَضَى فِي الْهَالِكِينَ الأَوْلِينَ وَأَمْثَالُ ذَلِكَ كَثِيرُ وَالْعَلَطُ فَيِهِ مِنْ الْغَفَلَةِ عَنِ اعْتِبَارِ الْعسسسبِيَّةِ فِي مِثْلَهَا وَآمًّا إِنْ كَانَ النَّلْفِيسُ فُسلَحَرَى أَنْ لاَ يَتِمَّ لَهُ أَمْرُ وَأَنْ يَبُومِ بِإِثْمِهِ وَذَلِكَ جَزَاءُ النَّلْفِيسُ فُسلَحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَيَهِ النَّوْفِيتَ لاَرَبُ عَيْرَهُ وَلاَ مَعْبُودَ سواه .

## الفصلالسابع في أن كل دولة لها حصة من المالك والأوطان لا تزيد عليها

والسبب في ذلك أنَّ عصابة السدُّولة وقومها القائمين بها المُمهَيدِينَ لَها لاَبُدُ مِنْ تَوْزِيعِهِمْ حصصا علَى الْممالِكِ والشَّعُورِ الَّتِي تَصِيعرُ إليَّهِمْ ويَستُولُونَ عَلَيْهَا لِحمايتِها مِنْ الْعَدُّو وإمضاء لَحْكامِ السُّولة فيسها مِنْ جِباية ورَدُع وغير ذلك فإذا توزَّعتِ الْعصائبُ كلَّها على السشُّغُورِ والْممالِكِ فلاَنَّة فرو والْممالِكِ عَلَى السشُّغُورِ والْممالِكِ عَكْمَ للسَّعْفُورِ والْممالِكِ يَكُونُ ثَفُرا لِلدَّولة وَتَحْما لوَطنها ويَطاقا لمركز ملكها فإنْ يكونُ ثَفَرا للدَّولة بعد ذلك زيادة على ما بيدِها بِقي دُونَ تَكَفَلتِ السستَولة بِقي دُونَ

حامية وكان مونضعا لانتهاز الفرصة من العدو والمجاور ويَعُودُ ويَالُ ذلك علَى الدُّولَةَ بِما يكُونُ فيه من التَّجاسرُ وَخَرَق سياج الْهَيْبة وَمَا كَانَت الْعصابة مُوفُورة وَلَمْ يَنْفَدُ عَدَنُهَا فِي تُؤْزِيعِ الْحَمِيصِ عَلَى الثُّغُورُ وَالنَّواحِي بِقِي فِي السدُّولة قُوَّةً علَى تَنَاولُ ما ورَاءَ الْفَايَة حَتَّى يَنْفَسِحَ نطأقُها إِلَى غَايَتُه وَالْعِلَّةُ الطَّبِيسِعِيَّةُ فِي نلكَ هِيَ قُوَّةُ الْعَصبَيَّةِ مِنْ سائر الْقُوى الطّبيسعيّة وكلُّ قُوّة يَصدُّرُ عَنْهَا فعلٌ من الأَفْعَالَ فَشَاَّنُهَا ذلكَ في فعلها وَالدُّولَةُ فِي مَرْكَزَهَا أَشَدُّ ممَّا يكُونُ في الطِّرَف والنطاقِ وإذا انْتَهَتُّ إِلَى النطاقِ الَّذِي هُو َ الْغَايَةُ عَجِزَت وَأَقْصَرَتُ عَمَّا وَرَاءَهُ شَأَنَ الأَشْعَة والأنْوار إذا انْبِعَثَتْ من المراكن والدُّوائر المسنفسحة على سَطْح الْمَاء مِنَ السُّقْرِ عَلَيْه ثُمَّ إِذَا أَذْرَكَهَا الْهَرَمُ وَالصُّعْفُ فَإِنَّمَا تَأْخُذُ فِي السِستَّنَاقُصِ مِنْ جِهِةِ الأَطْرَافِ وَلاَ يَزَال الْمَرْكَزُ مَحْفُوظا إِلَى أَنْ يَتَأَذَّنَ الله بانْقراض الأمْر جُمْلةً فَحينتُذ يَكُونُ انْقراضُ الْمَرْكَز وإِذَا غُلُبَ عَلَى السَّوْلَةَ منْ مَرْكَزِها فلا يَنْفَعَها بقاء الأطراف والسنطاق بلُ تضمَملُ لوَقْتُهَا فَإِنَّ الْمَرْكَزَ كسالْقَلْبِ الَّذِي تَذْبَعَثُ مِنْهُ الرُّوحُ فَإِناً

غُلُبَ عَلَى الْقَلْبِ وَمَلُّكَ انْهَزَمَ جَمَيُّع الْأَطْرَافِ وَأَنْظُرُ هـــذَا في الدُّولَةِ الْفَارِسيَّةِ كَأَنَ مَرْكسسزُهَا الْمَدَائِنَ فَلَمَّا عَلَبَ المُسلمون علَى المدائن انْقرَضَ أَمْرُ فارسَ أَجْمعُ ولَمْ ينْفعُ يَزُدَجُردَ مَا بَقَىَ بِيَدِهِ مِنْ أَطْرَاف مَمَالِكه وَبِالــــعَكُس مِنْ ذلكَ الـــدُّولَةُ الــرُّوميَّةُ بالــشَّام لَمَّا كَانَ مَرْكَزُها الْقُسْطَنْطينِسِيَّةَ وَعَلَبَهَمُّ الْمُسْلُمُونَ بالسِشَّامِ تَحَيَّزُوا إِلَى مَرْكَزَهمْ بِالْقُسْطَنْطينيَّة ولَمْ يَضَرُّهُمُ انْتِزَاعُ الشَّام أَيْديهمْ فَلَمْ يَزَلُ مُلْكُهُمُ مُتَّصِلاً بِهَا إِلَى أَنْ تَأَذَّنَ السَّهُ بِانْقَرَاضِهِ وَانْظُرْ آيْضًا شَانَ الْعَرَبِ أَوَّلَ الإسْلاَمِ لَمَّا كَانَتْ عَصَائبهُمُ مَوْفُورَةً كَيْفَ عَلَبُوا علَى ما جاورَهُمُ من السشام والعراق وَمَصْدُ لأَسْدَع وَقُت ثُمُّ تَجَاوِزُوا ذلكَ إِلَى مَا وَرَاءَهُ مَنَ السند والْحَبَشة وآفريقية والمغرب ثم إلى الأندلس فلما تَفَرَّقُوا حصَصا علَى الْمَعَالِك والسَّتُغُور ونَسْزَلُوها حاميةً ونَفَدَ عَدَدُهُم في تلك التَّوْزيعات أقصروا عن الْفُتُوحات بَعْدُ وَانْتَهَى أَمْرُ الإسالاَم ولَمْ يتَجَاوِزْ تلك الْحُدُودَ وَمَنْهَا تَرَاجَعَت الدُّولَةُ حتَّى تَأَذَّنَ اللهُ بانْقراضها وكَذَا كانَ حالُ السدُّولَ منْ بَعْد ذلك كُلِّ دَوْلَةٍ عَلَى نسْبَةِ الْقَائِمِينَ بِهِا فِي

الْقِلَةِ وَالْكَثَرَةِ وَعِنْدَ نَفَادِ عَدَدِهِم بِالتَّوْزِيعِ يَنْقَطِعُ لَهُمُ الْفُتَّعُ وَالاستيلاءُ سُنَّةُ الله في خَلْقه .

#### الفصلالعاشر

#### في أن من طبيعة الملك الانفراد بالجد

وَذَلِكَ أَنَّ الْمُلَّكَ كَمَا قَدَّمْنَاهُ إِنَّمَا هُو بَالْعَصَبَيَّةِ وَالْعَصَبَيَّةُ مُتَّالَّفَةً مِنْ عُصِبُات كَثيــرةَ تَكُونٌ وَاحدَةً مِنْهَا أَقُونَى منَ الأُخْرَى كُلُها فَتَغْلَبُها وتُســـتُولَى عَلَيْها حَتَّى تُصيّرَهما جَميـــعا في ضمنها وبذلك يكون الاجتماع أ والْفَلْبُ عَلَى السنَّاسِ والسدُّولِ وَسرُّهُ أَنَّ الْعَصبَيَّةَ الْعَامَّةَ للْقَبِيل هي مثل المزاج للمتكون والمزاج إنَّما يكون عن الْعَنَاصِرِ وَقَدُّ تَبَيَّنَ فِي مَوْضِعِهِ أَنَّ الْعَنَاصِرَ إِذَا اجْتَمَعِتْ مُتُكَافِئةٌ فَلاَ يَقَعُ مِنْهَا مِزَاجٌ أَصِلاً بِلُ لاَبِدٌ مِنْ أَنْ تَكُونَ وَاحدَةً منْها هي الْغَالبَةَ علَى الْكُل حتَّى تَجْمَعَهَا وتَوْلَقَهَا وتُصيرَها عصبية واحدة شاملة لجميسع العصائب وهي مَوْجُودَةً في ضمُّنها وَتَلْكَ الْعَصَبِيَّةُ الْكُبْرَى إِنَّمَا تَكُونَ لقَوْم أَهُل بيَّت وَرِئَاسَةَ فيهمْ وَلاَبُدُّ منْ أَنْ يَكُونَ وَاحدُ منْهُمُّ رَئِيسًا لَهُمْ غَالِبًا عَلَيْهِمْ فَيَتَعَيَّنُ رَئيسًا للْعَصَبَيَّات كُلُهَا

لغلُّب منَّبته لجَميد عها وإنا تَعيَّنَ لَهُ ذلكَ فَمَنَ الطَّبيـعة الْحَيَوَانِيَّة خُلُقُ الْكِبْرِ وَالْأَنْفَةَ فَيَانَفُ حِينَتُذ مِنَ الْمُساهَمَة والمُشَاركة في استتباعهم والتَّحكُم فيـــهمُ ويَجِئُ خُلُقُ التَّأَلُه الَّذِي في طباع الْبَشَر معَ ما تقْتَضيه السياسةُ من انْفراد الْحاكم لفساد الْكُل باخْتلاف الْحُكَّام لَوْ كَانَ فيسها إِلَّا اللَّهَ لَفَسَدَتْ فَتُجُدَّعُ حِينَتُذِ أُنُّوفَ الْعَصِياتِ وَتُقُلَّعُ شكَائمهُم عَنْ أَنْ يسَمُّوا إلى مشاركته في التَّحكُم وتَقُرعُ عَصبَيَّتُهُمْ عَنْ ذلكَ وَيَنْفَردُ به ما اسْتَطاعَ حتَّى لا يتَّرك لأحد منْهُمْ في الأمر لا ناقةً ولا جَمَلاً فيَنْفردُ بذلك المُجّدُ بِكُلِّيَّتِهِ وَيَدَّفَعُهُمْ عَنْ مُسَاهِمَتِهِ وَقَدْ يَتَمُّ ذلكَ للأَوَّلِ منْ ملُوك الدُّولَة وقد لا يتم إلا للثَّاني والثَّالث علَى قدر ممانعة الْمُصَبِيَّات وَقُوَّتُهَا إِلَّا أَنَّهُ أَمْرٌ لاَبُدُّ منَّهُ فِي الدُّولَ سنَّةُ الله الَّتِي قَدَّ خَلَتُ في عَبَادِهِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

### الفصل الحادي عشر في أن من طبيعة الملك الترف

وَذَلِكَ أَنَّ الأُمُّةَ إِذَا تَغَلَّبَتْ وَمَلَكَتْ مَا بِأَيْدِي آهُلِ الْمُلُكِ قَبْلُهَا كَثُـــرَ رِياشُهُا وَنِعْمَتُهَا فَتَكْثُرُ عَوَاثِدُهُمُّ وَيَتَجَاوَزُونَ

ضرُورات الْعَيْشِ وَخُشُونَتُهُ إِلَى نَوافِلِهِ وَرِقْتِهِ وَزِيسَنَتِهِ وَيَنْهَبُونَ إِلَى السَّبِاعِ مَنْ قَبَلُهُ إِلَى نَوافِلِهِ فَي عَوَائِدِهُم وَأَحْوالَهِمْ وَيَنْهُبُونَ إِلَى السَّبِاعِ مَنْ قَبَلُهُ إِلَى وَقَائِدُ ضَرَّورِيَّةٌ فِي تَحْصيلِها وَيَنْذِعُونَ مَعَ نَلِكَ إِلَى رِقِّةِ الأَحْوالِ فِي الْمَطَاعِمِ وَالْمَلاَيسِ وَيُنْزِعُونَ مَعَ نَلِكَ إِلَى رِقِّةِ الأَحْوالِ فِي الْمَطَاعِمِ وَالْمَلاَيسِ وَالْفُرُسِ وَالْفُرُسِ وَالْفُرُسِ وَيَفَاخِرُونَ فِي عَلَى هَرَا الْمُولِةِ وَيَقَاخِرُونَ فِي ذَلِكَ وَيَفَاخِرُونَ فِي الْمُولِةِ وَيَقَافِر هُمْ مِنْ الْمُولِةِ وَيَقَافِهُمْ فِي الْمُولِةِ وَعَلَى قَدَرِ وَيُنْفِع عَلَقَهُمْ فِي الْمُولِةُ وَعَلَى قَدَرِ وَيَعْفِي الْمُؤْلِةِ وَعَلَى قَدَرِ الْفَارِهِ مَلْكَ السَّعْفِي وَلَيْكِ وَيَرَغُهُمْ فِيهِ إِلَى أَنْ يَبْلُغُوا مِنْ اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ ا

# الفصل الثاني عشر في أن من طبيعة الملك الدعة والسكون

وَنَلِكَ أَنُّ الأُمُّةَ لاَ يَحْصَلُ لَهَا الْمُلُكُ إِلاَّ بِالْمُطَالَبَةِ وَالْمُطَالَبَةُ غَايَتُهَا الْعَلْبُ وَالْمُلَكُ وَإِذَا حَصَلَت الْعَايَةُ انْقَضَى السَّعْيُ إِليَّهَا ( قال الشاعر ) :

عَجْبِتُ لِسَعْيِ الدُّهْرِ بِيَّنِي وَيَيَّنَهَا

فَلَمَّا انْقَضَى مَا بِيِّنَنَا سَكَنَ الدُّهْرُ

فَإِذَا حَصَلَ الْمَلُكُ أَقْصَرُوا عَنِ الْمَتَاعِبِ الَّتِي كَاتُوا يَتَكَلَّفُونَهَا فِي طَلَبِهِ وَاثْرُوا الرَّاحَةَ والسُّكُونَ وَالنَّعَةَ وَرَجَعُوا إِلَى تَحْصِيسَلُ فَمِرَاتِ الْمُلُك مِنَ الْمَبَانِي وَالْمَسَاكِنِ وَالْمَلَكِسِ فَيَبَنُّونَ الْقُصُورَ وَيُجْرُونَ الْمِيَاةَ وَيَغْرِسُونَ الْمَيَافَ وَيَغْرِسُونَ الرَّاحَةَ عَلَى الرِيَاضَ وَيَقْرَبُونَ الرَّاحَةَ عَلَى الْمُتَاعِبِ وَيَتَأَنَّقُونَ فِي أَحُوالِ الدُّنْيَا ويُؤْثِرُونَ الرَّاحَةَ عَلَى الْمُتَاعِبِ وَيَتَأَنَّقُونَ فِي أَحُوالِ الْمُسلابِسِ والْمَطَاعِمِ والانبِةِ وَالْمُرْشِ مَا اسْتَطَاعُوا وَيُالنَّفُونَ نلك ويُورِثُونَهُ مَنْ بَعْدَهُمُ مِنْ أَجْيَالُهِم وَلاَ يَزَالُ ذلك يَتَزايَدُ فَسِيهِمْ إِلَى أَنْ يَتَأَذُنَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَهُنْ خَيْرُ الْحَاكَمِينَ وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ أَ.

## الفصل الثالث عشر في أنه إذا تحكمت طبيعة الملك من الانفراد بالجد وحصول الترف والدعة اقبلت الدولة على الهرم

وَيَيَانَهُ مِنْ وُجُوهٍ . أَلْأَوْلُ أَنَّهَا تَقْتَضِي الْإِنْفِرَادِ بِالْمَجْدِ كَمَا قَلْنَاهُ وَمَهُمْ الْحَصَابَةِ وَكَانَ الْمَجْدُ مُشْتَرِكَا بَيْنَ الْعِصَابَةِ وَكَانَ سَعْيُهُمْ لَهُ وَالسَّقَظُّبِ عَلَى الْفَيْدِ وَالسَّتَّقَلُّبِ عَلَى الْفَيْدِ وَالسَّتَّقَلُّبِ عَلَى الْفَيْدِ وَالسَّحَدُّةِ شَكَائِمِهَا وَقُوْةٍ شَكَائِمِها

وَمَرْمَاهُم إِلَى الْعِرْ جَمِيعا يَسْتَطيببُونَ الْمَوْتَ في بناء مَجْدهمْ وَيُؤْثِّرُونَ الْهَلَكَةَ عَلَى فَسَاده وَإِذَا انْفَرَدَ الْوَاحِدُ منْهُمْ بِٱلْمَجُد قَرَعَ عَصَبَيْتَهُمْ وَكَبَحَ منْ أَعنَّتهمْ وَاسْتَأْثَرَ بِالْأَمْوَالِ دُونَهُمْ فَتَكَاسِلُوا عَنِ الْغَزْقِ وَفَشِل رُبُحُهُمْ وَرَبُمُوا الْمَذَلَّةَ وَالاسْتِعْبَاد ثُمُّ ربِّي الْجِيلُ السُّنَّانِي مِنْهُمُ عَلَى ذلكَ يَحْسبُونَ مَا يَنَالُهُمْ مِنْ الْعَطَاء أَجْرًا مِنَ السُّلْطَانِ لَهُمْ عَن الْحمايَة وَالْمُعُونَةُ لَا يَجْرِي فِي عَقُولِهِم سُواهُ وَقَلَ أَنْ يَسْتُأْجِرَ أَحَدُ نَفُسَهُ عَلَى الْمَوْتِ فَيَصِيرُ ذَلِكَ وَهُنَا فِي الدُّولَةُ وَخَضْدًا مِنَ الشُّوكَةَ وَتُقْبِلُ بِهِ عَلَى مَنَاحِي الضُّعْف وَالْهُرَمُ لِفُسَادِ الْعُصَبِيَّةِ بِذَهَابِ الْبَأْسِ مِنْ أَهْلُهَا ، وَالْوَجْهُ الثَّاني أَنَّ طَبِيسِعةَ المُلُّك تَقْتَضَى التَّرَفَ كَمَا قَدَّمْناهُ فَتَكُثُرُ عَوَائدُهُمْ وتَزيـــدُ نَفَقَاتُهُمْ علَى أَعْطياتهمْ وَلاَ يَفي دَخْلُهُمُ بِخَرْجِهِمْ فَالْفَقَيِسِرُ مِنْهُمْ يَهْلِكَ وَالْمُتَّرِفُ يَسْتَغُرِقُ عَطَاءَهُ بِتَرَفِهِ ثُمٌّ يَزْدَاد نلكَ فِــى أَجْيَالِهِم الْمُتَاخَرَةَ إِلَى أَنْ يَقْصُرُ الْعَطَاءُ كُلُّهُ عَنِ التَّرف وعَوَائده وتَمَسَّهُمُ الْحَاجَةُ وتَطَالبَهُمُ مُلُوكُهُمُّ بِحَصِّر نَفَقَاتِهِهم في الْغَزُو وَالْحُرُوبِ فَكَا يَجِدُونَ ولِيجةٌ عَنَّهَا فَيُوقِعُونَ بِهِم الْعُقُوياتِ ويَنْتَزَعُونَ مَا في أَيْدى الْكَثِيـــر مِنْهُمُ يَسْتَأْثِرُونَ بِهِ عَلَيْهِمْ أَوْ يُؤْثِرُونَ بِهِ أَبْنَاءهُمُ

وَصَنَائِعَ دَوْلَتَهِم فَيُضْعَفُونَهُم لِدُلِكَ عَنْ إِقَامَةَ أَحْوَالِهِمْ وَيَضْعُفُ صَاحِبُ الدُّولَةَ بَضْعُفِهِمْ وَأَيْضًا إِذَا كَثُرَ التَّرَفُ في اللَّوْلَةَ وَصارَ عَطَارُهُم مُقَصراً عَنْ حَاجَاتهم وَنَفَقَاتهم احْتَاجَ صَاحِبُ الدَّوْلَةَ الَّذِي هُوَ السُّلْطَانُ إِلَى الـزيادةَ في أَعْطِياتِهِمْ حتَّى يَسدُ خلَلَهُمْ ويَزْيحَ عللَهُمْ والجباية مقدارها مَعْلُومٌ ولا تَزيد ولا تَنْقُص وإنْ زادتْ بما يستحدَّثُ من المُكُوسُ فَيَصِيرٌ مقدارُها بعد الرِّيادة محدوداً فإذا ورُعت الْجِبَايَةُ عَلَى الأَعْطِياتِ وَقَدُّ حَدَثَتُ فيها الزيادَةُ لكُلُّ واحد بِمَا حَدَثَ مِنْ تَرَفِهِمْ وَكُثْرَة نَفَقَاتِهِمْ نَقَصَ عَدَدُ الْحَامِيةَ حينتُذ عَمًّا كَانَ قـــبلُّ زيادَة الأعْطيات ثُمٌّ يَعْظُمُ التَّرَفُ وَتَكُثُرُ مَقَادِيرُ الأعْطِياتِ لذلكَ فَيَنْقُصُ عَدَدُ الْحَامِيةِ وَثَالثًا وَرَابِعاً إلى مَا أَنْ يَعُودَ الْعَسْكُرُ إِلَى أَقَلَ الْأَعْدَادِ فَتَضْعُفُ الْحمايةُ لنلكَ وتَسْقُطُ قُوَّةُ الــــدُولة ويَتَجاسَرُ عليَّها مَنْ يُجَاوِرُهَا مِنَ السِيدُولِ أَوْ مَنْ هُو تَحْتَ يَدَيْهَا مِنَ الْقَبَائل والْعَصَائِبِ وَيَأْذَنُ اللهُ فيها بالْفَنَاء الّذي كَتَبَهُ علَى خليقته وَأَيْضا فَالـتَّرَفُّ مُفْسد للْخَلِّق بِما يَحْصلُ في السنَّفْس منْ الوان السشر والسسفسفة وعوائدها كما ياتي في فصل المضارة فتَذْهب منهم خلال الخير التي كانت علامة

علَى المُلُّك وَدَليلاً عَلَيه ويَتَّصفُونَ بِما يُنَاقضُها من خلال النشَّر فَيَكُونُ عَلَامَةً عَلَى الإنْبار والانْقراض بِمَا جَعَلَ اللهُ منْ ذلكَ في خلي حَليات قَتَه وَقَاحُدُ الدُّولَةُ مَبَاديءَ الْعَطَب وتَتَضْعَضَعُ أَحْوالُهَا وَتَنْزِلُ بِهَا أَمْراض مُزْمِنةً من الْهَرَم إِلَى أَنْ يُقْضَى عَلَيْهَا . أَلُوجُهُ الثَّالثُ أَنَّ طَبِيـــعَةَ الْمُلُّك تَقْتَضَى السَّعَةَ كَمَا نَكَرْنَاهُ وإِذَا اتَّخَذُوا السَّعَةَ والسَّراحةَ مَّالَفَا وَخَلُقا صَارَ لَهُمْ ذلكَ طَبِيعةٌ وَجِبلةٌ شَأْنَ الْعَوَائد كُلُها وإسلافها فتَرْبَى أَجْيالُهُمُ الْحادثة في غضارة الْعَيْش ومهاد الستَّرَف والسدَّعةِ ويَنْقلبُ خلُقُ الستَّوكَشُ ويَنْسونَ عَوَائدَ الْبِدَاوَةَ الَّتِي كَأَنَ بِهَا الْمُلَّكُ مِنْ شِدَّةِ الْبِأُسِ وَتَعَوَّد الافْتَراس وركُوب الْبَيْداء وَهداية الْقَفْر فلا يُفْرَقُ بِيَّد هُمُّ وَيَيْنَ السُّوقَةَ مِنَ الْحَضِرَ إِلَّا فِي التَّقَافَةَ وَالشَّارَةِ فَتَضُّعُفُ حمــايَتُهُمْ وَيَذْهُبُ بأسهُمْ وَتَنْخَضَدُ شُوَكَتُهُمْ وَيَعُودُ وَبَالُ ذلكَ عَلَى الدَّوْلِةِ بمسا تُلُبِّسُ مِنْ ثِيَابِ الْهَرَمِ ثُمُّ لاَ يَزَالُونَ يَتَلَوَّنُونَ بِعَوَائِدِ التَّرفُ والْحضارة والسُّكُون والدُّعة ورقة الْحاشية في جَميع أَحُوالهم ويَنْغَمَسُونَ فِيها وَهُمْ في ذلك يبَّعُدُرُنَ عَن الْبِدَارَة وَالْخُشُونَةِ وَيَنْسَلِّخُونَ عَنْهَا شَيِّئًا

فَشَيِّنًا وَيَنْسِوَنَ خُلُقَ الْبَسَالَةَ الْتَسِمِي كَانَتُ بِهَا الْحِمَايَةُ والمُدافَعَةُ حتَّى يَعُودُوا عيالاً علَى حامية أُخْرَى إنْ كَانتُ لَهُمْ وَاعْتَبَرْ ذلكَ فِي الدُّولِ الَّتِي أَخْبَارُهَا فِي الصُّحُف لَدَيْكَ تُجِدْ ما قُلْتُهُ لَكَ مِنْ ذلك صَحيها مِنْ غَيْر ريبةَ ورَبُّما يَحْدُثُ فِي الدُّولَةَ إِذَا طَرَقَهَا هِذَا الْهَرَمُ بِالتَّرَفِ وَالرَّاحَةِ أَنَّ يتَخَيَّرَ صاحبُ الدُّولَةَ أَنْصاراً وَشيــعةً منْ غَيَر جلدَتهم ممِّنْ تَعَوَّدَ الْخُشُونَةَ فَيَتَّخذُهُمْ جُنَّدًا يـــكُونُ أَصابَرَ عَلَى الْحَرْبِ وَأَقَدْرَ عَلَى مُعَانَاة السشَّدَائد مَنَ الْجُوع والسشَّظَف ويكون ذلك دواء للدولة من الهرَّم الذي عساه أن يطرقها حتَّى يأذَنَ اللهُ ضيها بأمره وهذا كما وقعَ في دَوَّلة التُّرك بالْمَشْرِق فَإِنَّ غَالبَ جُنْدها الْمُوَالِي مِنَ السُّتَّرْك فَتَتَخَيَّرُ مُلُوكُهُمْ مِنْ أُولِ ثِكَ الْمَمَالِيكِ الْمَجْلُوبِينَ إِلَيْهِمْ فُرْسَانًا وَجَنَّدا فَيَكُونَونَ أَجْراً علَى الْحَرْبِ وأَصْبُرَ علَى السشَّظف منْ أَبْنَاء الْمَمَالِيك الَّذينَ كسانُوا قَبْلُهُمْ وَرَبُوا في ماء النَّعيم وَالسُّلْطَانِ وَظَلِهِ وَكَذَلِكَ فِي دَوْلَةُ الْمُوحِدِينَ بِأَقْرِيقِيَّةً فَإِنَّ صاحبها كثيب را ما يتَّخ نُ أَجْنَانَهُ مِنْ زَنَاتَةَ وَالْعَرَب ويَسْتَكُثْرُ مَنْهُم وَبَثَّرُك أَهْلَ اللَّولَةَ الْمُتَّعَودينَ للسِّرَّف

فَتَسْتُجِدُ السَّوْلَةَ بِذِلِكَ عُمْراً اخْرَ سَالِما مِنَ الْهَرَمَ وَاللَّهُ وَارِثُ الأَرْضِ وَمَنْ عَلَيْها .

## الفصل الرابع عشر في أن الدولة لها اعمار طبيعية كما للأشخاص

إعْلَمْ أَنَّ الْعُمْرَ السطبيعسيُّ للأشْخَاص عَلَى مَا زَعَمَ الأطبَّاءُ وَالْمُنَّجِمُونَ مائةٌ وَعَشْرُونَ سَنَةً وَهِيَ سنُو الْقَمَر الْكُبْرَى عند المنتجمين ويَخْتَلف الْعَمْر في كُل جيـــل بحسبَ الْقرانات فيَزيدُ عَنْ هذا وينقُّصُ منْهُ فتَكُونُ أَعْمارُ مَعْض أهل القرائات مائة تَامَّة وَبَعْضهمْ خَمْسينَ أَوْ ثَمَانِينَ أَنُّ سَبُّعِينَ عَلَى مَا تَقْتَضِيهِ أَدَلُّهُ الْقَرَانَاتِ عِنْدَ النَّاظِرِينَ فيها وأعمارٌ هذه الملَّة ما بيَّنَ الستينَ إلى السُّبْعينَ كُما في الْحَدِيثِ وَلاَ يَزْيِدُ عَلَى الْعُمْرِ الطَّبِيعِي الَّذِي هُو َ مَاثَّةً وعَشْرُونَ إِلَّا فِي الصُّورَ النَّادرَةِ وَعَلَى الأَوْضَاعِ الْغَرِيبةِ منَ الْفَلَكَ كُما وَقَعَ فِي شَانَ نُوحِ عَلَيَّهِ السَّالَامُ وَقَلَيلِ مِنْ قَوْم عَادِ وَتَمسودَ وَأَمَّا أَعْمَارُ الدُّولَ أَيْضًا وَإِنْ كَانَتْ تَخْتَلَفُّ بحسَّب الْقَرَانَاتِ إِلاَّ أَنَّ السِيتُولَةَ فِي الْفَالِبِ لاَتَعْدُو أَعْمَارَ ثَلاَثَةَ أَجْيالِ وَالْجِيلُ هُو عُمْرُ شَخْصِ وَاحسدِ مَنَ الْعُمْرِ

الوسط فيَكُونُ أَرْبَعينَ الَّذي هُوَ انْتهاءُ النُّمُو وَالنُّشُوء إلَى غَايَتُه قالَ تَعَالَى حَتَّى إِذَا بِلَغَ أَشُدُّهُ وَيَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ وَلَهِذَا قُلْنَا إِنَّ عُمْرَ الشُّخْصِ الْوَاحِدِ هُو عُمْرٌ الْجِيلِ وَيُؤْيِدُهُ مَا ذْكُرْنَاهُ فِي حَكْمةَ السِّنِّيهِ الَّذِي وَقَعَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلُ وَأَنَّ الْمَقَصُودَ بِالأَرْبَعِينَ فيه فَنَاءُ الْجِيلِ الأَحْيَاء ونَشْأَةُ جِيل ٱخْرَ لَمْ يَعْهُدُوا السِدُّلِّ وَلاَ عَرَفُوهُ فَدَلُّ عَلَى اعْتِبَارِ الأَرْيَعِينَ في عُمْر الْجِيلِ الَّذِي هُو عَمْرُ الشَّخْصِ الْواَحِدِ وإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّ عُمْرَ الدَّوْلَةَ لاَ يَعْدُو في الْغَالِبِ ثَلاَثَةَ أَجْيَالِ لأَنَّ الْجِيلِ الأوَّلَ لَمْ يَزَالُوا عَلَى خُلُق الْبِدَاوَة وَخُسُونَتِها وَتــوَحُسْها منْ شَظَفَ الْعَيْش والْبَسَالَةَ والاقتراس والاشتراك في الْمَجْد فلاَ تَزَالُ بذلكَ سَورَةُ الْعَصبَيَّةِ مَحْفُوظةٌ فيهـــــم فَحَدُّهُمُّ مُرْهَفٌ وَجَانِيهُمْ مَرْهُوبٌ وَالسِنَّاسُ لَهُمْ مَغْلُوبُونَ وَالْجِيلُ التَّاسَى تَحَوَّلُ حَالُهُمْ بِالْمُلُّكُ وَالسِّرَفُّهُ مِنَ الْبَدَاوَةَ إلى المضارة ومن المستظف إلى التترف والخصب ومن الاشتراك في الْمَجْد إلى انْفراد السواحد به وكسل الْباقينَ عَن السَّعْي فيسب وَمنْ عن الاستطالة إلى نل الاستكانة فتَـنْكَسِرُ سَوَّرَةُ الْعَصَبَيَّةِ بَعْضَ الـشَيَّءِ وَتُؤْنَسُ منهم الْمَهَانَةُ وَالْخُصُوعُ وَيَبْقَى لَهُمُ الْكَثْيِرُ مِنْ ذلكَ بِما آذركُوا

وسَعْيَهُم إلى الْمَجَد ومراكميهم في المدافعة والحماية فلا يَسَعُهُمْ تَرَّكُ ذَلِك بِالْكُلِّيَّةِ وَإِنْ ذَهَبَ مِنْهُ مَا ذَهَبَ وَيَكُونُونَ علَى رَجاء منْ مراجعة الأحوال الَّتي كأنتُ للْجيل الأوَّل أوْ علَى ظن منْ وُجُودها فيسهمْ وآمًا الْجِيلُ الثَّالِثُ فَيَنْسَوَّنَ عَهْدَ البداوة والنَّفُسُونة كأنْ لَمْ تكُنْ ويَفَقُدونُنَ حَلاوة الْعَلْ وَٱلْعَصَبَيَّة بِمَا هُمُّ فِيهِ مِنْ مَلَكَةَ القَهْرِ وَيَبَلُّغُ فِيهِمِ التَّرَفُ غَايَتُهُ بِمَا تَبَنَّقَوهُ مِنَ النَّعِيمِ وَغَضَارَةَ الْعَيْشِ فَيَصيرُونَ عيالاً علَى النُّولَة ومَنْ جُمُلة النساء والولدان المُحْتَاجينَ للْمُدَافَعَة عَنْهُمْ وَتَسْقُطُ الْعَصَبِيَّةُ بِالْجُمْلَةِ وَيَنْسَوَنَ الْحِمَايَةَ وَالْمُطَالَبَةَ وَيَلَّبَسُونَ عَلَى النَّاسِ فِي الشَّارَةِ وَالرِّيُّ وَرُكُوبِ الْخَيْلِ وَحُسَّن الثقافة يمسوهون بها وهمم فسي الأكثر أَجْبَنُ مِنَ النسوان علَى ظُهُورِها فإذا جاءَ الْمُطَالِبُ لَهُمْ لَمْ يُقَارِمُوا مُنَافَعَتَهُ فَيَمُتَاجُ صَاحِبُ الصِدُّولَةَ حِيصَنَدُ إِلَى الاستظهار بسواهم منْ أهل السنَّجْدَة ويَسْتَكُثرُ بالموالي ويَصْطْنَعُ مَنْ يُغْنِي عَن السدُّولَةَ بَعْضَ الْغَنَاء حَتَّى يَتَأَذَّنَ اللهُ بِانْقِرَاضِهِا فَتَذْهِبَ الدُّولَةُ بِمَا حَمَلَتْ فَهَذِه كَمَا تَرَاهُ ثَلَاثَةُ أَجْيَالَ فيسها يَكُونُ هَرَمُ الدُّولَةَ وَتَخَلَّفُهَا ولَهِ ذَا كَانَ

انْقراضُ الْحَسَب في الجيل السرَّابع كَمَا مَرَّ في أَنَّ الْمَجْدَ والمسب إنما هُو أَرْبعة أباء وقد أتيناك فيه ببرهان طبيعي كاف ظاهر مبنى على ما مهدناه قبل من المقدمات فَتَأَمُّلُهُ فَلَنْ تَعْدُو وَجُهُ الْحَقِ إِنْ كُنْتَ مِنْ أَهُل الإِنْصاف وَهذه الأَجْيَالُ التَّلاَثةُ عُمْرُها ماثةٌ وعَشْرُونَ سنَةٌ علَى ما مَرُّ وَلاَ تَعْدُو الدُّولُ فِي الْغَالِبِ هِنْ الْعُمْرَ بِتَقْرِيبِ قَبْلُهُ أَوْ بِعَدْهُ إِلاَّ إِنْ عَرَضْ لَهَا عَارضَ آخَرُ مِنْ فَقُدَأَنِ الْمَطَالِبِ فَيَكُونُ الْهِـرَمُ حَاصِلًا مُسْتَوْلِيا والطَّالِبُ لَمْ يَحْضُرُهَا ولَوَّا قَدْ جَاءَ الــــطُالبُ لَمَا وَجَدَ مُدَافِعًا فَإِذَا جَاءَ أَجِلُهُمْ لاَ يَسْتُأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقُدْمُونَ فَهَذَا الْعُمْرُ للدُّولَة بِمِثَابِةً عُمِّر السشّخْص منْ الستّزيّد إلى سنّ الْوُقُوف ثُمَّ إلى سن الرُّجُوع ولَهذا يَجْرى علَى ألسنة السنَّاس في المسَّهُور أنَّ عُمْرَ السِدُّولَةَ مِائةً سَنَةٍ وَهسِداً مَعْناهُ فَاعْتَبِرْهُ واتَّخَذْ مِنْهُ قَانُونًا يُصَحَحُ لَكَ عَدَدَ الآباء في عَمُود النَّسَبِ الَّذِي تُريدُهُ منْ قبلَ معْرفة السنينَ الماضية إذا كُنْتَ قد استربَّتَ في عَدَدهم وكَانَت السَّنُونَ الماضيةُ مُنَّذُ أَوَّلهم مُحَصَّلَةٌ لدَيْكَ فَعَدُّ لكُلُّ مائةً من السسنينَ ثَلائةً من الآباء فإنْ نفَدَتُ علَى هذا الْقياس مَعَ نُفُود عدَدهم فَهُو صَحِيح وإنْ نَقَصَتْ عَنْهُ بجيلِ فَقَدُّ غَلَطٌ عَدَّدُهُم بزيادة واحد في عَمُّود النَّسبَ وإنُّ

زَادَتْ بِمِثْلُه فَقَدْ سَقَطَ وَاحِدٌ وكَـنَكَ تَأْخُذُ عَدَدَ السنينَ مِنْ عَنَدِهِمْ إِنَا كَانَ مُحَصَّلًا لَدَيْكَ فَتَــــَأَمُلُهُ تَجِدُهُ فَيَ الْغَالِبِ صحيحًا واللهُ يُقَدِرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ .

### الفصل الخامس عشر في انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة

إعْلَمْ أَنَّ هذه الأطوارَ طبيعيٌّ للُّدُولِ فَإِنَّ الْغَلْبَ الَّذِي يكُونُ به الملكُ إِنَّما هُو بالعصبية وبَما يتبعها من شدّة الْبِأْسِ وتَعَوُّد الافتراس ولا يكونُ ذلك غالبا إلا مع البداوة فَطُورُ الدَّوْلَةَ مِنْ أَوَّلِهِا بِدَاوَةً ثُمَّ إِذَا حَصَلَ الْمُلَّكُ تَبِعِهُ الرَّفَةُ واتسباعُ الأحوال والمضارةُ إنَّما هي تَفَنُّن في التَّرف وإحْكام الصَّنائع المستعملة في وُجــوه ومَذاهبه من المطابخ والمكابس والمبانى والفرش والأبنية وسائر عوائد الْمنزل وآحواله فلكل واحد منها صنائع في استجادته وَالنَّأَنُّقِ فيــــــه تَخْتَصُّ به وَيَثَلُو بَعْضُهُا بَعْضًا وَتَتَكَثَّرُ باخْتلاف ما تَنْزعُ إليه السنُّفُوسُ من السشَّهُوَات والملاذ والتَّنَعُّم بأحسوال التَّرَف وَمَا تَتَلَوَّنُ بَهَ مِنَ الْعَوَائِد فَصارَ طَوْرُ الْحِضَارَة فــــى الْمُلُّك يَتْبَعُ طُوْرَ الْبِدَاوَة ضَرُّورَةً لضرُورَة تبعيّة الرَّفة للملك وآهلُ السنُّولَ أبداً يُقلدُونَ في

طُور الْحضارة وآدُوالها للنُولة السَّابقة قبُّلَهُمْ فآدُوالَهُمْ للْعرَب لَمَّا كَانَ الْفَتْحُ وَمَلَكُوا فَأَرسَ وَالرُّومَ وَاسْتَخْدُمُ وا بِنَاتِهِمْ وَأَبْنَاءهُمُ وَلَمُ يَكُونُوا لذلكَ الْعَهْد في شَيءً منَ الْحضارَة فقَدْ حكى أنَّهُ قدمَ لَهُمُ الْمُرَقَّقُ فَكَانُوا يَحْسبُونَهُ رِقَاعًا وَعَثَرُوا عَلَى الكَافُورِ فِي خَزَائِنِ كِسْرَى فَاسْتَعْمَلُوهُ في عَجِينهم ملْحاً وَمِثَالُ ذلك كَثير فلَمَّا استَعْبُدُوا أَهْلَ الدُّولَ قَبْلُهُمْ وَاسْتَعْمَلُوهُمْ فِي مِهِنْهِمْ وَحَاجَاتِ مَنَازِلِهِمْ وَأَخْتَارُوا مِنْهُمُ الْمُرَةَ فِي أَمْثَالَ ذَلِكَ وَالْقَوَمَةَ عَلَيْهِمُ أَفَادُوهُم علاج ذلك والثيام على عمله والتَّفنُّن فيـــه مع ماحصل لهم من اتساع العيش والتَّفتُن في أحواله فبلَغُوا الْغَايَةَ في ذلك وتَطَوَّرُوا بطور الْحِضارة والسترف في الأح والمكرب والمتجادة المطاعم والمشارب والمكربس والمبانسي والأسطحة والفرش والانية وسائر الماعون وَالْخُرْثِي وَكَذِلْكَ أَحُوالُهُمْ فِي أَيَّامِ الْمُبَاهَاةِ وَالْوَلَائِمِ وَلَيَالِي الأعْراس فأتنوا منْ ذلك وراء الْغاية وأنظر ما نقلة الْمَسْعُودِيُّ والطَّبْرِيُّ وعَيْرُهُما في أعْراس الْمامُون ببوران بِنْتِ الْحَسَنِ بْنِ سَهِ لِي وَمَا بِذَلَ أَبُوهَا لَحَاشِيةَ الْمَأْمُون

حينٌ وَأَفَاهُ فَمِي خَطْبَتُهَا إِلَى دَارِهِ بِفُمِ السَمِّلُحِ وَرَكَبَ إِلَيْهَا في السَّفينَ وَمَا أَنْفَقَ فِي أَمَّالَكُهَا وَمَا نَحَلَهَا الْمَأْمُونُ وَأَنْفَقَ فِي عِرْسِهَا تَقِفْ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْعَجَبِ فَمَنَّهُ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ سَهُل نَثَرَ يَوْمَ الأَمْلاك في السمنّنيسع الَّذي حَضَرَهُ حَاشيةٌ الْمَامُونَ فَنَثَرَ عَلَى الـــطَبَقَةَ الأُوْلَى منْهُمْ بِنَادِقَ الْمسك مَلْثُوثَةً عَلَى الرقاع بالضياع والعقار مسوعة لمن حصات في يَده يَقَعُ لكُلُ واَحد منْهُمُ ماَ أَذَّاهُ إِلَيَّهِ الاتفاقُ وَالْبِـــخْتُ وَهَرَّقَ عَلَى الطَّبَقَةَ الثَّانيَةَ بُدَرَ الدُّنَانيِر في كُلُّ بُدْرَةَ عَشْرَةُ ٱلأَف وَقَرُّقَ عَلَى الطُّبقَةَ التَّالثَةَ بُدرَ الدَّراهِم كــنلكَ بَعْدَ أَنْ أَنْفَقَ عَلَى مَقَامَةَ الْمَأْمُونَ بِدَارِهِ اصْعَافَ ذلكَ وَمَنْهُ أَنَّ الْمَامُونَ أَعْطَاهَا في مُهْرِها لَيْلَةَ رَفَافِها أَلْفَ حَصَاة من أ الْيَاتُونِ وَآوَٰقَدَ شُمُوعَ الْعَنْبَرِ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِائَةٌ مَنِ وَهُوَ رطل وثلثان(١) ويسط لها فرشا كان المصير منها مَنْسُوجاً بِالدِّهِبَ مُكَلَّلاً بِالدُّر وَالْيَاقُوت وَقَالَ الْمـــامُونُ حينَ رأَهُ قَاتَلَ اللهُ أَبَا نُواس كَأَنَّهُ أَبِصِرَ هِذَا حَيْثَ يَقُولُ في صفة الخَمْر :

<sup>(</sup>١) قوله وثلثان الذي كتب في اللفة إن المن رطل وقيل رطلان ولم يوجد في النسخة الترنسية ثلثان .

### كَأَنَّ صَغُرًى وَكُبْرَى مِنْ فَوَاقِعِهَا

#### حَصْبًاءً دُر عَلَى أَرُضِ مِنَ الدُّهِبَ

وآعدٌ بدار الطُّبْخ من الْحَطَب للنِّلة الوليدمة نقل مائة وأرْبَعينَ بَغْلاً مُدَّةَ عام كامل ثَلاَثُ مَرَّات في كل يَوْم وَفُني الْحَطَبُ للنَّلِلنِّين وَأَوقَدُوا الْجَرِيدَ يَصبُّونَ عَلَيْه الزُّيْتَ وَأَوْعَنَ إلى النَّواتية بإحْضار السنُّفُن لإجازة الْخُواص من النَّاس بدجْلة من بَغْدَاد إلى قُصور الملك بمديدة المامون لُحضُور الْولَيمة فكَانَت الْحَرَّاقَاتُ (١) الْمُعَدَّةُ لذلكَ ثَلاَثينَ الُّقا أجازَوا النَّاسَ فيها أُخْرِيَات نَهَارِهمْ وكَثَيْرُ منْ هذاً وآمَنْ الله وكَذلكَ عرْسُ الْمَامُون بْن ذي النُّون بطلُّيْطلَةَ نَقَلَهُ ابْنُ سام في كتاب الذَّخيرة وابْنُ حيَّانَ بعْدَ أَنْ كانُوا كُلُّهُمُّ في الطُّور الأوَّل من البداوة عاجزين عن ذلك جُملة لفقدان أَسْبَابِهِ وَالْقَائِمِينَ عَلَى صَنَائِعِهِ فِي غَضَاضِتَهِمْ وَسَذَاجَتَهِمْ يُذكرُ أَنَّ الْحَجَّاجَ أَوْ لَمَ في اخْتتان بَعْض ولُّده فاسْتَحْضرَ بعض الدُّهاقين يساله عن ولائم الفرس وقسال أخبرني بِأَعْظَمَ صَنِيعِ شَهَدْتَهُ فَقَالَ لَهُ نَعَمُ أَيُّهَا الأَميرُ شَهَدْتُ بَعْضَ

 <sup>(؛)</sup> المراقات بالقتح جمع حرافة سقينة فيها مرامى نار يرمى بها العدو أهد مختار.

مَرَازِيةَ كَسُرَى وَقَدُ صِنَعَ لأَهُل فارسَ صَنيعاً أَحْضَرَ فيه صحاف السند هب على أخونة الفضّة أربّعا على كل واحد وتَحْملُهُ أَرْبَعُ وَصَائفَ ويَجْلسُ عَلَيْهِ أَرْبِعَةٌ من السنَّاسِ فإنا طُعُمُوا أَتْبِعُوا أَرْبَعَتُهُمُ الْمَائدَةَ بَصِحَافها وَوُصفَائها فَقَالَ الْحَجَّاجُ يَا غُلَّامُ انْصَر الْجُزْرَ وَأَمْلِعِهِ السِنَّاسَ وَعَلَمَ أَنَّهُ لاَ يَسْتَقَلُّ بهمده الأُبُّهَةَ وكَذَلك كَانَتْ . وَمِن هذا الْبَابِ أَعْطِيَّةُ بني أُميَّةً وَجَوَا تُزُهُمُ فَإِنَّما كَانَ آكْثُرُها الإبلَ آخْنا بمناهب الْعَرَبِ وَيدَاوَتَهمْ ثُمَّ كَانَت الْجَوَائِزُ في دَوْلَةَ بني الْعَبَّاس والْعُبِيَدِيينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مَا عَلَمْتَ مِنْ أَحْمَالِ الْمَالِ وَتَخْوِت الثياب وإعْداد الْخَيْل بمراكبها وهكذا كأنَ شأنُ كُتَامَةَ مَعَ الأغالِبةَ بِأَنْرِيقيَّةَ وَكَذَا بنِي طَفْجَ بمحسْرٌ وَشَأْنُ لمتُونَةَ مَعَ ملُوكِ الطُّوائِفِ بِالأَنْدَلُسِ والمُوحِدينَ كَذَلكَ وَشَأَن زَنَاتَةَ مَعَ الْمُوَحَدِينَ وَهَلُمٌ جَرًا تَنْتَقَلُ الْحِضارَةُ مِنَ الدُّولَ السَّالفَةَ إِلَى الدُّولَ الْخَالِفَةَ فَأَنْتَقَلَتْ حَضَارَةُ الفُّرْسِ للْعَرِبِ بِي أُميَّةً وَيَنِي الْعَبَّاسِ وَانْتَقَلَتْ حضارةُ بني أُميَّةَ بالأَنْدَلُسِ إلى مُلُوك الْمَغْرِبِ مِنَ الْمُوَحِدِينِ وَيَنَاتَهُ لَهِذَا الْعَهْدِ وَأَنْتَقَلَتُ حضارةً بني الْعبَّاس إلى السدِّيلُم ثُمَّ إلى الستُّرك ثُمَّ إلى السَّلْجُولَيَّة ثُمُّ إِلَى السَّالِ الْمَمَالِيك بمصر وَالنَّتَر

بِالْعِرَاقَيْنِ وَعَلَى قَدَرِ عِظْمِ السسدُولَةِ يَكُونُ شَانُهَا فسي الْحِرَاقَيْنِ وَعَلَى قَدَرِ عِظْمِ السسدُولَةِ يَكُونُ شَانُهَا فسي الْحَضَارَةِ وَالتَّرَفُ مِنْ تَوَاسِعِ التَّرَفُ وَالتَّرَفُ مِنْ تَوَاسِعِ الْملكِ وَمَقْدَارِ مَا يَسْتَوْلِي عَلَيْهِ أَهْلُ السسدُّولَةِ فَعَلَى نِسْبَةِ الْملكِ يَكُونُ نَلِكَ كُلُّهُ فَاعَتَى نِسْبَةِ الْملكِ يَكُونُ نَلِكَ كُلُّهُ فَاعْتَبِرْهُ وَتَفَهَّمُهُ وَتَأَمَّلُهُ تَجِدْهُ صَحَدِيدَا فِي الْعُمْرانِ وَاللهُ فَرَدُهُ الْوَارِثِينَ. الْعُمْرانِ وَاللهُ وَارِثُ الأَرْضِ وَمَنْ عَلَيْهَا وَهُوَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ.

## الفصل السادس عشر فى أن الترف يزيد الدولة فى أولها قوة إلى قوتها

والسسبّبُ في ذلك أنَّ الْقَيِسِلَ إِذَا حَصَلَ لَهُمُ الْمُلُكُ وَالسَّرَفُ كَثُرُ السِّنَاسُلُ وَالْولْدُ وَالْعُمُومِيَّةَ فَكَثُرَ الْعِصابَةُ وَاستُكْثَرُوا أَيْضًا مِنَ الْمُوالِي والصَّنَائِعِ وَرَبِيتُ أَجْبَالُهُمْ فِي جَوِ ذلك النَّعِيمِ والرَّفَ فَازْدَادُوا بِهِ عَدَدًا إِلَى عَدَهِمْ وَقُوَّةً إِلَى قَدِيمِ وَالرَّفَةِ فَازْدَادُوا بِهِ عَدَدًا إِلَى عَدَهِمْ وَقُوَّةً إِلَى قَدِيمِ اللَّولَةِ فَي الْهُرَمِ لَمُ نَهْبَ الْجِيلُ الْأَوْلُ وَالسَّانِي وَأَخْلَتُ السَّدُولَةُ فَي الْهُرَمِ لَمْ نَهْبَ الْجُهُمُ لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الأَمْرِ شَيْءً إِنّما لَلْولَةً وَيَ تأسيسِ لِلسَّالَةِ وَتَعْمُ لِيسًا لَهُمْ مِنَ الأَمْرِ شَيْءً إِنّما كَانُوا عِيالاً عَلَى آهَلِها وَمَعُونَةً لَهُ لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءً إِنّما كَانُوا عِيالاً عَلَى آهَلُها وَمَعُونَةً لَهُ اللّهِ الْمَالُ لَمْ اللّهِ لَا نَعْبَ الْصَلْ لَمْ

يَسْتَقَلُّ الْفَرْعُ بِالرُّسُوخِ فَيَذْهَبُ وَيَتَلَاشَى وَلاَ تَبْقَى الدُّولَةُ عَلَى حَالِهَا مِنَ الْقُرَّةِ وَاعْتَبِــِرْ هِذَا بِمَا وَقَعَ فِي الدُّولَةَ الْعَرَبِيَّة في الإسالام كَانَ عَدَدُ الْعَرَبِ كَمَا قُلْنَا لَعَهُد السُّبُوَّة والخلافة مائة وخَمْسينَ ألفا رما يُقاربها من مُضرر وَقَحْطَانَ وَلَمَّا بِلَغَ التَّرفُ مَبَالغة في الدُّولةِ وتَوَقَّرُ نُمُوهُم بِتَوَقُّرِ النَّعْمَةُ وَاسْتَكُثُرَ الْخُلُفَاءُ مِنَ الْمَوَالِي وَالصَّنَائِمِ بِلَغَ ذلكَ الْعَدَدُ إِلَى أَضْعَافِه يُقَالُ إِنَّ الْمُعْتَصِمُ نَازِلَ عَمُّورِيَّةَ لَمَّا افْتَتَحَهَا فِي تسعمانة آلف ولا يَبْعُدُ مثلُ هذا الْعَدَد أَنْ يكُونَ صَحيحاً إِنا اعْتَبَرْتَ حَامِيتَهُمْ في النُّغُور الدَّانيةَ وَالْقَاصِيةَ شرَقًا وَغَرْبًا إِلَى الْجُنِّد الْحَامِلِينَ سَرِيسِرَ الْمُلِّك وَالْمَوَالِي وَالْمُصْطَنَعِينَ وَقَالَ الْمَسْعُودِيُّ أَحْصَى بَنُو الْعَبَّاسِ ابْن عبد المُطلَب خاصة أيّام المامون للإنفاق عليّهم فكسانوا ثَلَائِينَ ٱلْفَا بِيِّنَ نَكُرانِ وَإِنَاثِ فَانْظُرُ مَبَالِغَ هَــذَا الْعَدَدَ لأَقَلُّ منْ مائتَى سنَةَ واعْلَمْ أنَّ سبَيَّهُ الرَّفُّ والنَّعيمُ الَّذي حَصلَ للدُّولة ورَبَى فيه أَجْيَالُهُمْ وَإِلاَّ فَعَدَدُ الْعَرَبِ لأُولِ الْفَتَّحِ لَمُّ يَبْلُغُ هَذَا وَلاَ قَريباً منَّهُ وَالله الْخَلاقُ الْعَلَيمُ .

#### الفصلالسابععشر

# فى أطوار الدولة واختلاف أحوالها وخلق أهلها باختلاف الأطوار

إعْلَمْ أَنَّ الــــدُولَةَ تَنْتَقَلُّ في أَطُورَا مُخْتَلَفَةً وَحَالات متتجددة ويَكْتسبُ الْقَائمُونَ بها في كُل طَوْر خُلُقا منْ أَحْوَال ذلكَ السطُّور لا يَكُونُ مشلة في السطُّور الآخر لأنَّ الْخُلُقَ تَابِعٌ بالطَّبْع لمزَّاج الْحَالِ الَّذي هُو َ فيــــه وَحَالاتُ الدُّولة وآطُوارُها لا تَعْدُو في الْغالب خَمْسةَ أطْوار . ألطورْ الأوَّلُ طَوْرُ الــــظَفَر بالبُّعْية وَعَلْب المُدَافع والممانع والاستسيلاء علَى الملك وأنتزاعه منْ أيدي الدُّولة في هذا الـــطُوْر أُسُونَة تَوْمه في اكْتساب الْمَجْد وَجباية الْمال وَالْمُدَافَعَةَ عَن الْحَوْرَةِ وَالْحِمانِةَ لاَ يَنْفَرِدُ دُونَهُمْ بِشَيْءِ لأَنّ ذلكَ هُو مُقْتَضَى الْعَصَهِيَّةِ الَّتِي وَقَعَ بِهَا الْعَلَّبُ وَهِي لَمُّ تَزَلُ بعَدُ بحالها . أَلطُورُ التَّاني طورُ الاستبداد علَى قوَّمه والانْفراد دُونهُم بالملك وكَبْحهم عن الستطاول للمساهمة والمشاركة ويكون صاحب الدولة في هذا الطور معنيا باصطناع الرجال وأتخاذ الموالي والصنائع والاستكثار

منُ ذلكَ لجَدُّع أُنُوف أهل عَصبَيَّته وعَشيسرته المُقَاسمينَ لهُ في نِسْبَةَ السَضَّارِبِينَ في الْمُلُّك بِمثَّل مَهْمِه فَهُرَّ يُدَافِعُهُمْ عَنَ الْأُمُّر وَيَصَدُّهُمُ عَنْ مَوَارِده وَيَرَدُّهُمُ عَلَى أَعْقَابِهِم أَنْ يُخْلصُوا إليه حَتَّى يقرُّ الأمْرَ في نصابه ويَفْردَ أهْلَ بيَّته بِمَا يَبْنِي مِنْ مَجْدِهِ فَيَعَانِي مِنْ مَدَافَعَتَهِمْ وَمُعَالَبَتَهِمْ مِثْلَ ما عَانَاهُ الأَوْلُونَ في طلَبَ الأَمْرِ أَوْ أَشَدُّ لأَنَّ الأَوَّلِينَ دَافَعُوا الأجانبَ فكانَ ظُهُرازُهُم علَى مدانسعتهم أهل العصبيسة بِأَجْمَعِهِمْ وَهَذَا يُدَافِعُ الْأَقَارِبَ لاَ يُظْاهِرُهُ عَلَى مُدَافَعَتَهِمْ إِلاًّ الأقلُّ منَ الأباعد فيَرْكَبُ صعْبًا منَ الأمر . ألسطُورُ السنَّالثُ طَوْرُ الْفَرَاخِ وَالسَدَّعَةِ لِتَمْصِيسَل ثَمَرَات الْمَلَّكُ ممَّا تَنْزُعُ طباعُ الْبَشَرِ إِلَيَّهُ مِنْ تَحْصِيلِ الْمَالِ وَتَخْلِيدِ الآثَارِ وَيَعْد الصبيَّتِ فَيَسُتُفْرِغَ وُسُعَهُ فِي الْجِبَايَةَ وَضَبَّط السدُّخُلِ والخررج وإحصاء النَّفقات والقصد فيها وتَشْبيد المباني المافلة والمصانع العظيمة والامصار المتسعة والهياكل الْمُرْتَفَعَةَ وَإِجَازَةِ الْوَفُودِ مِنْ أَشْرَاف الأَمَم وَوَجُوهِ الْقَبَائل ويَثِ المُعَارُوفِ فِي أَهْلِهِ هِدَا مَعَ السِّقُوسِعَةَ عَلَى صَنَائِعِهِ وَحَاشِيتَهُ فِي أَحْوالهم بالمال والجاه واعتراض جنوده وَإِدْرَارِ أَرْزَاقِهِمْ وَإِنْصَافِهِمْ فِي أَعْطِياتِهِمْ لَكُلُّ هَلالَ حَتَّى

يَظُهُرُ أَثَّرَ ذلكَ عَلَيْهُمْ في ملابسهم وَشُكِّبهمْ وتَشاراتهمْ يَوْمَ الرِّينةَ فيباً هي بهم الدُّولَ الْمُسالِمةَ ويُرْهبُ الدُّولِ الْمُحارِبةَ وَهَذَا الطُّورُ أَخِرُ أَطُوارِ الإستبداد منْ أصحاب الدُّولَة لأنَّهُمْ فِي هـــنه الأطُوارِ كُلُها مُسْتَقَلُونَ بِارَائهمْ بِانُونَ لعزهم مُوضحُونَ الطُّرُقَ لَمَنْ بِعَدْهُمْ . أَلطُوْرُ الرَّابِعُ طَوْرُ الْقُنُوع وَالْمُسَالَمَةَ وَيَكُونُ صَاحِبُ السَّوْلَةَ فِي هِدْاً قَانِعا بِمَا بِنِّي أُوَّلُوهُ سِلْما لأَنْظاره مِنَ الْمُلُوك وَأَقْتَالُه مُقَلِّداً للْماضينَ منْ سلَفَه فَيَتَّبِعُ ٱثَارَهُمْ حَذْقَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ وِيَقْتَفَى طُرُّقَهُمُ بِأَحْسَنِ مَنَاهِج الإقْتِدَاءِ ويَدَى أَنَّ فِي الْخُرُوجِ عَنْ تَقْلِيدِهِمْ فَسَادَ أَمْرِهِ وَأَنَّهُمْ أَبْصَرُ بِمَا بِنَوَا مِنْ مصجدِهِ . أَلَطُونُ الْخَامِسُ طَوْرُ الإسْراف والتَّبْذير ويَكُونُ صاحبُ الدُّولَةُ في هذا الطُّور مُثَّلَفًا لما جَمَّعَ أَوْلُوهُ في سَبِسِيلِ الشُّهُوَات والمكاذذ والكرم على بطانته وفي مجالسه واصطناع أخدان السُّوء وَخَضْراء الدَّمَن وتَقُليدهم عظيمات الأمور الَّتي لأ يَسْتَقَلُونَ بِحَمْلُهِا وَلاَ يَعْرِفُونَ مَا يَأْتُونَ وَيَدَرُونَ مِنْهَا مُسْتَفُسد الْكبار الأولياء منْ قومه وصنائع سلَفه حتى يَضْطُغَنُوا عَلَيْهُ وَيَتَخَانَلُوا عَنْ نُصْرُتَه مُضَيَعًا مِنْ جَنَّده بِمَا أَنْفَقَ مِنْ أَعْطِياتِهِم فِي شَهَوَاتِهِ وَحَجَبَ عَنْهُمُ وَجُهُ مَبَاشَرَتِهِ وَتَغَفَّدِهِ فَيَكُونُ مُخْرَبًا لِمَا كَانَ سَلَفَهُ يُؤْسَسُونَ وَهَي هِذَا النَّطُودِ تَحْصُلُ فِي النَّوْلَةِ طَبِيعَةُ الْهَرَمِ وَيَسْتُولُي عَلَيْهَا الْمَرَضُ الْمُزْمِنُ الدِّي لاَ تَكَادُ تَخُلُصُ مِنْهُ وَلاَ يَكَسُونُ لَهَا مَعَهُ بُرُهٌ إِلَى أَنْ تَنْقَرِضَ كَمَا نَبِينَهُ فَي الأَحْوَلُ التَّي نَسْرُدُهَا وَاللهُ خَيْرُ الوارثينَ .

#### الفصل التاسع عشر في استظهار صاحب الدولة على قومه وأهل عصبيته بالموالي والمصطنعين

إِعْلَمْ أَنَّ صَاحِبَ الدُّولَةِ إِنَّمَا يَتِمُّ آمْرُهُ كَمَا تَلْنَاهُ بِقَوْمِهِ فَهُمْ عِصَابَتَهُ وَظَهُرَاؤُهُ عَلَى شَأْنِهِ وَيَهِمْ يَقَارِعُ الْخَوَارِجَ عَلَى لَائِتِهِ وَيَوْمُ يَقَارِعُ الْخَوَارِجَ عَلَى لَائِتِهِ وَمِنْهُمْ يُقَلِدُ أَعْمالُ مُمْلَ ... كَتِه وَرِزَارَةَ دَوْلَتُهُ وَجِبِايَةَ أَهْوَالِهِ لَأَنْهُمُ أَعْوَانُهُ عَلَى الْغَلْبِ وَشُركارُهُ فِي الأَمْرِ وَمُساهِمُوهُ فِي سَائِرِ مُهِمَّاتِهِ هـــذا ما دامَ السَطُورُ الأَولُ وَمُساهِمُوهُ فِي سَائِرِ مُهِمَّاتِهِ هـــذا ما دامَ السَطُورُ الأَولُ عَنْهُمْ وَالْإِنْفِرادُ بِالْمَجْدِ وَدَافَعَهُمْ عَنّهُ بِالْمَرَاحِ صَارُوا فِي حَنْهُمْ وَالْإِنْفِرادُ بِالْمَجْدِ وَدَافَعَهُمْ عَنّهُ بِالْمَرَاحِ صَارُوا فِي حَنْهِمْ عَنْهُ بِالْمَرَاحِ صَارُوا فِي حَنْهِمْ عَنْهُ وَاحْتَاجَ فِي مُدَافَعَتِهِمْ عَنِ الْأَمْر مِنْ بِعَضِ آعْدائِهِ وَاحْتَاجَ فِي مُدَافَعَتِهِمْ عَنِ الْمُشَارِكَةِ إِلَى الْإِنْفِرادُ مِنْ غَيْمِ مَنْ الْمُشَاركَةِ إِلَى الْإِلْمَارَاحِ مَنْ غَيْرِ

جِلْدَتُهِمْ يَسْتَظْهِرُ بِهِمْ عَلَيْهِمْ وَيَتَوَلَّاهُمْ دُونَهُمْ فَيَكُونُونَ أَقْرَبَ إِليَّهُ منْ سَأَثرهمْ وَأَخْصَ به قُرْباً وأصْطناعاً وأَوْلَى إِيثَارًا وَجَاهًا لَمَا أَنَّهُمْ يَسُتُميتُون دُونَهُ في مُدَافَعَة قَوْمه عَن الأمر الّذي كأنْ لهُمْ وألـــرَّدْيةَ الّتي أَلفُوها في مشاركتهمْ فيَسْتَخْلَصُهُمْ صَاحِبُ الدُّولَةَ ويَخُصُّهُمْ بمـــزيد التُّكْرِمَةَ وَالإِيثَارِ وَيَقْسِمُ لَهُم مثلَ مَا للْكَثيرِ مِنْ قَوْمِه وَيُقَلَدُهِمْ جليلَ الأعمال والولايات من الوزارة والقيادة والجباية وما يَخْتَصُّ به لنَقْسه وتَكُونُ خَالصةٌ لَهُ نُونَ قَوْمه منْ أَلْقَاب الْمَمْلَكَةَ لأَنَّهُمْ حيــــنَثَدَ أَوْلِياقُهُ الأَقْرَبُونَ وَنُصَحَاقُهُ المُخْلصُونَ وَذلكَ حسينئذ مُؤْذن باهتضام الدُّولة وعَلاَمة عَلَى الْمَرَض الْمَرْمِن فيها لفساد الْعَصَبَيَّة الَّتِي كَانَ بِنَاءُ الْعْلَبِ عَلَيْهَا وَمَرَضَ قُلُوبِ أَهْلِ الدُّولَةَ حِينَتُذِ مِنْ الامَّتهان وَعَدَاوَةَ السِلُّطَانِ فَيَضَغْنُونَ عَلَيْهِ وَيَتَرَبُّصِونَ بِهِ الدُّواَثِرَ وَيَعُودُ وَيَالُ ذَلِكَ عَلَى الدُّولَةَ وَلاَ يُطْمَعُ فِي بُرُّتُهَا مِنْ هِدَا الدَّاء لأنَّهُ مَا مَضَى يَتَأَكَّدُ فِي الْأَعْقَابِ إِلَى أَنْ يُذْهِبَ رَسْمَهَا وَاعْتَبَرْ نلكَ في دَوْلَةَ بني أُميَّة كَيْفَ كَانُوا إِنَّما يَسْتَظْهِرُونَ في حررُوبهم وولاية أعمالهم برجال العرب مثل عمرو بن سعُدِ بْن أَبِي وَقَاصِ وَعَبْد السلسه بْن زِياد بْن أَبِي سَفْيانَ

والْمَجَّاجِ بْنِ يُوسُفُ وَالْمُهُلِّبِ بْنِ أَبِي صَفْرةَ وَخَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْقَسْرِيِّ وَابْنِ هَبِي رَةَ وَمُوسَى بْنِ نُصَيْرٍ وَبِلاَلِ ابْنِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ الْمِي مُوسَى الْأَشْعَرِي وَنَصْرِ بْنِ سَيَّارِ ابْنِ الْمِيْ وَمَثَالِهِمْ مِنْ رِجَالاَتِ الْعَرَبِ وَكَذَا صَدَّرٌ مِنْ دَوْلَةَ بنِي الْعَبَاسُ كَانَ الاسْتِظْهَارُ فِيسها أَيْضًا بِرجَالاَتِ الْعَرَبِ فَلَمَا صَارَتِ الدَّوْلَةُ لِلاِنْفِرَادِ بِالْمَجْدِ وكِيحَ الْعَرَبُ عَنِ التَّطْاولُ وَلَا لَيْكِالْيَاتِ مَا الْعَرَبُ عَنِ التَّطَاولُ وَيَعْ سَهُلُ بْنِي نُويَخْتَ وَيَتِي طَاهِرِ ثُمَّ بَنِي بُويَةٍ ومَوَالِي الْعَجْمِ وَالصَّنَاثِيمِ مِنَ الْبَرَامِكَةِ وَيَتِي طَاهِرِ ثُمَّ بَنِي بُويَةٍ ومَوَالِي الْعَجْمِ وَالْمَثْنَاتِ وَابْنِ طُولُونَ النَّرَاكِةِ وَمَوالِي الْعَجْمِ وَيَاكِنَاكَ وَابْنِ طُولُونَ النَّولَةُ لِعَيْرِ هَوْلُاءٍ مِنْ مَوَالِي الْعَجَمِ فَتَكُونُ الدَّولَةُ لِعَيْرِ مَنْ الْبَرَامِكَةِ وَالسَلَّسُ وَيَاكِنَاكَ وَابْنِ طُولُونَ النَّولَةُ لِعَيْرِ مَنْ الْبَرَامِكَةِ وَالْمَنْ وَيَعْرِقُونَ الدَّولَةُ لِعَيْرِ مَنْ الْمَالِوثَ الْمَعْمَ فَتَكُونُ الدَّولَةُ لِعَيْرِ مَنْ الْمَعْرَادِي الْمُعْمِ وَعَيْرِهِ فَيْلِ الْمِي الْمُوتِ مَنْ الْمَعْمَ وَاللَّهُ اللهِ فِي عِبَادِهِ وَاللهُ مَنْ الْمُعْرَادُهُ اللهِ فِي عِبَادِهِ وَاللهُ الْعَيْرِ مَنْ الْمَدَّلِي مَنْ الْمَالِي الْعَجْمَ فَتَكُونُ الدَّولَةُ لِعَيْرِهِ وَاللهُ وَاللّهُ الْعَيْرِ مَنْ الْمَالِي الْعَجْمَ فَتَكُونُ اللهِ فِي عِبَادِهِ وَاللّهُ الْمَالِي الْعَالَى الْعَلْمَ الْمَالِي الْعَالَى الْعَلَى الْمَالِي الْعَلْمَ الْمَالِي الْعَلْمَ لِي الْمُ فَي عِبَادِهِ وَاللّهُ الْمِي الْمُ فَي عِبَادِهِ وَاللّهُ الْمُؤْلِ الْمَالِي الْمَالِي الْعَلَيْدِ الْمَالِي الْمَالِي الْعَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُولِ الْمُعْلِي الْمِي الْمُعْتَلِيلُونَ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَعْمِلِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُولِ الْمُولِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُعْلِيلُولُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالَعِيْلُول

#### . الفصل العشرون في أحوال الموالي والمصطنعين في الدول

إِعْلَمْ أَنَّ الْمُصُطْنَعَينَ فِي الدُّولِ يَتَفَاوَتُونَ فِي الاِلْتِحَامِ بِصاحِبِ السَّوْلَةَ بِتَفَاوَّتِ قَدِيمِهِمْ وَحَدِيسَهُمْ فِي الالْتِحَامِ بِصاحِبِهَا وَالسَّبَّبُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْمُقْصُودَ فِي الْعَصَبِيَّةِ مِنَ الْمُنَافَعَة وَالْمُغَالَبَة إِنَّمَا يَتُمُّ بِالسِّسْبِ لأَجُلِ السُّنَاصِرُ في ذَوي الأرْحام والقُربي والتَّخاذل في الأجانب والبُّعداء كما قَدَّمْنَاهُ وَالْوِلاَيَةُ وَالْمُخْالَطَةُ بِالسِرقِ أَوْ بِالْحِلْفِ تَتَنَزَّلُ مَنْزِلَةَ ذلكَ لأنَّ أَمْرَ الـنَّسَبِ وإَنْ كَانَ طَبِيـــعيًّا فَإِنُّمَا هُوَّ وَهُميٍّ وَالْمَعْنَى الَّذِي كَانَ بِهِ الالْتِحامُ إِنَّمَا هُوَ الْعِشْرَةُ وَالْمُدَافَعَةُ وَطُولُ المُمَارَسةَ وَالسَمنُديةَ بِالْمَرْبِي وَالسَرْضاع وسَائر أَمُوال الْمُوْت والْحَيَاة وإذا حصل الالتحام بذلك جاءت النُّعْرَةُ وَالتَّنَاصِرُ وَهَذَا مُشَاهِدّ بِيْنَ النَّاسِ وَاعْتَبِرْ مِثْلَهُ في الاصطناع فإنَّهُ يَحْدُثُ بيِّنَ الْمُصْطَنَع وَمَنَ اصْطَنَعَهُ نسْبُةً خَاصُّةٌ منَ الْوُصلَةَ تَتَنَزَّلُ هذه الْمَنْزِلةَ وَتُؤكِدُ اللَّحْمةَ وَإِنَّ لَمْ يِكُنْ نَسَبُّ فَتُمَرَاتُ الـنَّسَبِ مَوْجُودَةً فإذا كَانَتْ هـذه الولايَّةُ بِيِّنَ الْقَبِيلِ وَبَيْنَ أَوْلِيانِهِمْ قَبْلَ حُصُولِ الْمُلُّكِ لَهُمْ كَانَتُ عُرُوقُهَا أَوْشَجَ وَعَقَائدُهَا أَصَحَ وَنَسَبُهَا أَصْرَحَ لوَجْهِدِيْنِ آحَدُهُمَا أَنَّهُمْ قَبْلَ الْمُلَّكِ أُسُوَّةً في حالهمْ فيلاً يَتَمَيَّزُ السنَّسَبُ عَنِ الْولاَيةِ إِلاَّ عنْدَ الأَقَلَ منْهُمْ فَيَتَنَزَّلُونَ منْهُمْ مَنْزِلَةَ نَوي قَرَابِتَهِمْ وَأَهْلِ أَرْحَامِهِمْ وَإِذَا اصْطَنَعُوهُمْ بعْدَ الملُّك كَانَتْ مَرْتَبَّةُ الملُّك مُميِّزَةً لِلسسِّيَّدِ عَنِ الْمَوْلَى ولأهل الْقرابة عن أهل الولاية والاصطناع لما تقتضيب

أَحْوَالُ الرئاسَةَ وَالْمُلُّكُ مِنْ تَمَــيُّزِ الرُّتَبِ وَتَفَاوَتُهَا فَتَتَمَيَّزُ حَالَتُهُمُ ويَتَنَزُّل ونَ مَنْزِلَةَ الأَجَانِ ويَكُونُ الالْتَحَامُ بِيِّنْهُمُ أَضْعَفَ وَالسِتَّنَاصِرُ لذلك أَبْعَدَ وَذلك أَنْقُصُ مِنَ الاصطناع قَبَّلَ الْمُلُّك ، أَلْوَجْهُ السِّئَانِي أَنَّ الاصْطِنَاعَ قَبَّلَ الْمُلُّك يَبْعُدُ عَهْدُهُ عَنْ أَهُلَ السَّوْلَةَ بطُولِ السِّرْمَانِ ويَخْفي شَأْنَ تلكَ اللُّحْمَةَ ويَظُنُّ بِها في الأكثر النُّسنِهُ فيَقْوَى حال الْعَصبيّة وأَمَّا بِعَدْ الْمُلَّكَ فَيَقُرُّبُ الْعَهَدُ ويَسَتَّوِي في مَعْرِفَتَه الأكَـثَرُ فَتَتَبِـــيَّنُ اللَّحْمَةُ وَتَتَمَيَّزُ عَن النَّسَبِ فَتَضْعُفُ الْعَصَبِيَّةُ بالنسبة إلى الولاية التي كَانت قبل الدولة واعتبر ذلك في السدُّولَ والسرئاسات تَجِدْهُ فَكُلُّ مَنْ كَانَ اصْطناعُهُ قَبْلَ حُصُول السرئاسة والمُلُك لمُصِطْنعه تَجِدُهُ أَشِدُّ الْتَحَامَا بِهِ وَأَقْرَبَ قَرَابَةٌ إِلَيْهِ وِيَتَنَزَّلُ مِنْهُ مِنْزِلَةَ أَبْنَائه وَإِخْوَانه وَدَوى رَحمه وَمَنْ كَأَنَ اصْطِنَاعُهُ بِعَدْ حُصُولِ اللَّك والسرثاسة لمُصْطَنَعه لاَيكُونُ لهُ منَ الْقرابَة واللَّحْمة ما للأولينَ وهذا مُشاهد بالعيان حتَّى إنَّ السدَّوْلةَ في آخر عُمْرها ترَّجع إلى اسْتَعْمَال الأَجَانِب وأصْطناعهمْ ولاَ يَبْنَى لَهُمْ مَجْدٌ كَمَا بَنَاهُ الْمُصْطَنَعُونَ قَبَلَ السدُّولَةَ لقُرْبِ الْعَهُد حيسننُذ بأوَّليَّتهمْ ومُشارَفَةَ السدُّولَةَ على الانْقراض فيكونون مسنْحطين في

مهاوى الضَّعة وإنَّما يحمل صاحب الدُّولة على اصطناعهم وَالْعُدُولِ إِليَّهُمْ عَنْ أَوْلِيانُهَا الْأَقْدَمِينَ وَصَنَاتُعَهَا الْأُولِينَ مَا يَعْتَريهم في أَنْفُسهم من العسرَّة علَى صاحب الدُّولة وقلَّة الْخُضُوعِ لَهُ وَنَظَرَهِ بَمَا يَنْظُرُهُ بِهِ قَبِيلَهُ وَآهُلُ نَسَبِهِ لِتَأَكُّد اللُّحْمةَ مُنْذُ الْعُصُورِ الْمُتَطَاوِلةَ بِالْمَرْبِي وَالاتَّصال بِآبَائه وَسَلَفَ قَوْمه والانْتظام مَعَ كُبْرَاءِ أَهْل بِيَّتِهِ فَيَحْصُلُ لَهُمُّ بذلكَ دَالَّةَ عَلَيْهِ وَاعْتَزَازْ فَيُنَافِرُهُمُ بِسَبَبِهَا صَاحِبُ السَّوْلَةَ وَيَعُدِلُ عَنْهُمْ إِلَى اسْتَعْمَالِ سَوَاهُمْ وَيَكُونُ عَهْدُ استخلاصهم واصطناعهم قسريبا فلا يبلغون رتب المجد ويَبْقُونَ عَلَى حَالِهِمْ مِنْ الْخَارِجِيَّةِ وَهِكَذَا شَاَّنُ السُّولَ في أوَاخرها وأكثرُ ما يُطْلَقُ اسمُ السصنائد والأولياء على الأوَّلينَ وآمًّا هـوُّلاء الْمُحْدَثُونَ فَخَدَمٌ وآعُوانَ والسلَّهُ وَلَيُّ المُوُّمنينَ وَهُو عَلَى كُلُ شَيُّء وكيلٌ .

### الفصل الحادى والعشرون فيما يعرض فى الدول من حجر السلطان والاستبداد عليه

إِذَا اسْتَقَرُّ الْمُلُّكُ في نصاب مُعيَّن وَمَنَّبت واحد من الْقَبِيلِ الْقَائِمِينَ بِالسِدُّولَةَ وَأَنْفَرَدُوا بِهِ وَدَفَعُوا سَائِرَ الْقَبِيلِ عَنْهُ وَتَدَاوَلَهُ بِنُوهُمُ وَاحِدًا بِعَدٌ وَاحِد بِحَسِبِ التَّرْشِيحِ فَرَبُّما حدَثَ الــــتَّعَلُّبُ عَلَى الْمُنْصِبِ مِنْ وُزُرَائِهِمْ وَحَاشِيتَهِمْ وَسَبَيَّهُ فِي الْأَكْثُرُ ولاَيَّةُ صَبِّي صَغَيسر أَنَّ مُضْعَفَ مَنْ أَهْلُ الْمنْبِت يترَشَّعُ للولايَّة بعهد أبيسة أنَّ بترُّشيح ذويه وَخوله وَيُؤْنَسُ منهُ الْعَجْزُ عَن الْقيام بالمُلَّك فَيَقُومُ به كَالْمَلُهُ منْ ورُزاء أبيه وحاشيته ومواليه أو قبيله ويُورّي بحفظ أمره عَلَيْهِ حَتَّى يُؤْنَسَ مِنْهُ الاسْتَبْدَادُ وَيَجْعَلَ ذلكَ نَريعةً للملك فَيَحْجُبُ السَّمِينُ عَن السَّنَّاسِ وَيُعُودَهُ إِلَيْهَا تَرَفُ أَحُوالُه ويسيمه في مراعيها متنى أمكنَهُ وينسيه النَّظرَ في الأُمور السُّلْطَانِيَّةِ حَتَّى يَسْتَبَدُّ عَلَيْهِ وَهَنَّ بِما عَوَّدَهُ يَعْتَقَدُ أَنَّ حَظَّ الـسُلْطَانِ منَ الْمُلُك إِنَّما هُو جُلُوسُ الـسُريــر وإعْطَاءُ المستَّفْقةَ وخطابُ السَّهُويلِ والقُعُودُ مَعَ السنساء خلَّفَ

الحجاب وأنَّ الْحَلُّ والرَّبطُ والأمر والنَّهي وَمـــباشرَةَ الأحوال المُلُوكيَّة وتَفَقَّدُها من السنَّظر في الْجيِّش والْمال والـــــنُّغُور إِنَّمَا هُوَ للْوَزيـــر وَيُسلَمُ لَهُ فِي ذلكَ إِلَى أَنْ تَسْتَحُكُمَ لَهُ صَبِغَةٌ الـــرئاسةَ وَاللاسْتَبِدَاد وِيَتَحَوَّلَ الْمُلُّكُ إليه ويَوُّثرَ به عَشيرَتهُ وَآبُناءَهُ من بعده كَما وقَعَ لبني بُويهُ والتُّرك وكافور الأخشيدي وغَيْرهم بالمشرق وللمنصور ابْنِ أَبِي عَامِرِ بِالْأَنْدَلُسِ وَقَدُّ يَتَفَطَّنُ ذَلَكَ الْمَحْجُورُ الْمُغَلَّبُ لشأنه فيَحاولُ علَى الْخُرُوجِ منْ ربْقةَ الْحَجْر والاستبداد وَيُرْجِعِ الْمُلُكَ إِلَى نصابه ويَضْربُ علَى أَيْدي الْمستُعُلبينَ عَلَيْه إِمَّا بِقَتْلِ أَنْ بِرَفْعِ عَنِ الرُّنْبَةِ فَقَطْ إِلَّا أَنَّ ذلكَ في النَّادر الأَقَلَ لأَنَّ السسدُّولَةَ إِذَا أَخْذَتُ فِي تَعَلَّبِ الْوُزَرَاء وَالأَوْلَيَاء اسْتَمَرَّ لَهَا ذلكَ وَقَلَّ أَنْ تَخْرُجَ عَنْهُ لأَنَّ ذلكَ إِنَّمَا يُوجِدُ في الأكثر عَنْ أَحْوال التَّرف ونَشْأَة أَبْناء الملُّك مُنْغَمسينَ في نَعِيمِهِ قَدَ نَسَوُّا عَهْدَ الرُّجُولَةَ وَٱلْفُوا أَخْلاَقَ الدَّايات والأظْأَر ورَبَوا علينها فلا يَنْزعُونَ إلى رئاسة ولا يعرفُون استبدادا مِنْ تَعَلُّبِ إِنَّما هَمُهُمْ فِي الْقُنُوعِ بِالأَبْهَةَ وَالتَّنَفُّسِ فِي اللَّذَاتِ وآنواع التَّرف وَهِمِذَا التَّعَلُّبُ يكُونُ للْمَوَالِي وَالْمُصْطَنَعِينَ عند استبداد عشيه الملك على قومهم وانفرادهم به

دُونَهُمْ وَهُوَ عَارِضٌ لِلسَّوْلَةِ ضَرُودِيٌّ كَمَا قَدَّمْنَاهُ وَهَسِذَانِ مَرَضَانِ لاَ بُرْءَ لِلنَّوْلَةِ مِنْهُمَا إلاَّ فِي الأَقْلِ النَّادِرِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكُهُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

#### الفصل الثامن والعشرون في انقلاب الخلافة إلى الملك

إِعْلَمْ أَنَّ الْمُلُكَ غَايةٌ طَبِيعيةٌ للْعَصَبِية لَيْسَ وَقُوعَهُ عَنْهَا بِاخْتِيارِ إِنْمَا هُوَ بَضِرُورةِ الْوَجُودِ وَتَرْتِيهِ كَمَا قُلْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَآنٌ الشَّرَائِعَ وَالدِياناتِ وَكُلُّ أَمْرٍ يَحْلُّ عَلَيْهِ الْجُمُهُورُ قَبْلُ وَيَّنَ الشَّرَائِعُ الْجَمُهُورُ فَلَابَدُ فِيسِبِهِ مِنَ الْعَصَبِيَّةِ إِذِ الْمُطَالَبَةُ لا تَتَمُّ إِلاَّ بِهَا كَمَا قَدْمُناهُ وَيَوجُودِهَا يَتُمُ آمْرُ اللهِ قَدْمُناهُ وَيَوجُودِهَا يَتُمْ آمْرُ اللهِ مَنْهَا وَقِي مِنْعَةً مِنْ قَوْمِهِ مَنْهَا وَقِي الصَّحِيعِ مَا بَعَثَ اللّهُ نَبِيا إِلاَّ فِي مِنْعَةً مِنْ قَوْمِهِ فَمَ وَجَدُنَا السِسَسُّارِعَ قَدْ دُمَّ الْعَصَبِيَّةَ وَنَدَبٌ إِلَّا فِي مَنْعَةً مِنْ قَوْمِهِ وَتَرْكَهِا فَقَالَ إِنَّ السِلسَةَ أَنْهُمَ عَنْدَكُمْ عَنْدَكُمْ عَنْدَاللهِ اتْقَاكُمْ فِي وَوَجَدَّنَاهُ أَيْضًا قَدْ دُمَّ الْمُلْكَ وَقَالَ تَعَالَى فِي الْمُلْكَ وَقَالَ تَعَالَى فَاللّهِ اتْقَاكُمْ فِي وَوَجَدَّنَاهُ أَيْضًا قَدْ دُمَّ الْمُلْكَ

 <sup>(</sup>١) عبة بضم العين وكسرها وكسر للوحدة مشددة وتشديد المثناة التحتية الكبر والفخر والنخوة اهـ. قاموس.

وأَهْلُهُ وَنَعَى علَى أَهْله أَحْوالها على الشَّمْتَاع بالْخلاف والإسراف في غير الْقَصد والتَّنكُب عن صراط الله وإنَّما حَضٌّ علَى الإلْفة في السدِّين وَحنَّر من الْخلاف والقرُّفة \* وَاعْلُمْ أَنَّ السُّدِّنسِياَ كُلُّهَا وَأَحْوَالَهَا مَطَيَّةٌ للآخِرَة وَمَنْ فَقَدَ الْمَطَيَّةَ فَقَدَ الْوُصُولَ وَلَيْسَ مُرَادُهُ فيهما يَنْهَى عَنْهُ أَوْ يَذُمُّهُ منْ أَفْعَالِ الْبَشَرَ أَنْ يَنْدُبُ إِلَى تَرْكه إِهْمَالَهُ بِالْكُلِـــيَّة أَن اقْتلاَعَهُ مِنْ أَصلُه وَتَعْطيلُ الْقُوكِي الَّتِي يَنْشأُ عَلَيْهَا بِالْكُلِّيَّةِ إنَّما قَمندُهُ تَمنري فَها في أغْراض الْحَق جُهْدَ الاسْتطاعة حتَّى تَصيرَ المُقَاصِدُ كُلُّهَا حَقَا وَتَتَّحِدَ الْوجُهَةُ كَمَا قَالَ صلَّى الله عليَّه وسلَّم مَنْ كَانَتْ هُجْرَتُهُ إِلَى الله ورَسُوله فَهُجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُوله وَمَنْ كَانَتْ هُجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصيبهُا أَو امْرَآة يَتَزَوَّجُهَا فَهُجُرْتُهُ إِلَى ما هَاجِرَ إِليه فلَمْ يَذُمُّ الْغَضَبَ وَهُو يَقْصد نَرْعَهُ منَ الإنْسان فإنَّهُ لَوْ زَالَتْ منهُ قُوَّةُ الْغَضَبَ لفَقُدَ منهُ الانْتصارُ للْحَقِ ويَطَلَ الْجهادُ وَإَعْلاء كُلَمة الله وَإِنَّما يَدُّم الْغَضَب للـ شَّيْطان وللأغْراض النُّميـــمة فإذا كانَ الْغَصبُ لنلكَ كانَ مَنْمُوماً وإذا كانَ الْغَضَبُ فِي اللهِ وَللهِ كَانَ مَمْدُوحاً وَهُو مَنْ شَمَائله صلَّى الله عليه وسَلَّم وكَذَا ذَمُّ الشَّهَوَات أَيْضًا ليِّسَ الْمُرَادُ إِبْطَالَهَا

بِالْكُلِّيَّةُ فَإِنَّ مَنْ بَطَلَتْ شَهِ وَتُهُ كَانَ نَقْصا في حقه وإنَّما الْمُرَادُ تَصْرِيفُهَا فِيـــما أَبِيحَ لَهُ بِاشْتَمَالُه عَلَى الْمُصَالِح ليكُونَ الإنْساَنُ عَبْناً مُتَصرَفا طَوْعَ الأَوْاصِ الإلهيّة وكَـناً الْعَصَبَيَّةُ حَيْثُ ذَمَّهَا الشَّارِعُ وَقَالَ لَنْ تَنْفَعَكُمْ ارْحَامُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ فَإِنَّما مُرادَهُ حَيْثُ تَكُونُ الْعَصَبِيَّةُ عَلَى الْبِأَطِل وآحواله كما كانتُ في الْجاهلية وأنْ يكُونَ لأحد فَخْريها أَوْ حَقُّ عَلَى أَحد لأنَّ ذلك مجان من أَفْعال الْمُقَلاء وغَيْرُ نَافِع في الآخرة الَّتي هي دَارُ الْقَرَارِ فَأَمًّا إِذَا كَانَتِ الْعُصَبِيُّ في الْحَق وَإِقَامَةَ أَمْر الله فَأَمْرٌ مَطْلُوبٌ وَلَوْ بَطْلَ لَبَطَلَت الشَّرَائِعُ إِذْ لاَ يَتُمُّ قَوَامُهَا إِلَّا بِالْعَصَبَيَّةُ كَمَا قُلْنَاهُ مِنْ قَبِّلُ وكَنَا الْمَلِكُ لَمَّانَمَهُ الشَّارِعُ لَمْ يَذُمَّ مِنْهُ الْعَلْبَ بِالْحَقِ وَقَهْرٌ الكَافَّة علَى الدين ومُراعاة المصالح وإنَّما ذَمَّهُ لِما فيه من الستَّغَلُّب بالْباطل وتتصريف الآدميين طورع الأغراض والسشَّهُوات كما قُلْنَاهُ فلسو كانَ الملكُ مُخلصاً في غلَّبه للنَّاس أَنَّهُ اللهِ وَلَحَمْلُهمْ عَلَى عبادة الله وَجهاد عَدُوه لَمْ يِكُنْ ذلكَ مَذْمُوماً وَقَدْ قَالَ سلَّيْمانُ صلَّوَاتُ الله علَيْه ربَّ هبُّ لى مُلْكًا لاَ يَنْبَغَى لأَحدِ منْ بعَدي لما علَمَ منْ نفسه أنَّهُ بَمَعْزِلِ عَنَ الْبَاطِلِ فِي النَّبُّؤَةَ وَالْمَلُّكِ \* وَلَمَّا لَقَىَ مُعَاوِيةٌ

عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضَى اللهُ عَنْهُما عِنْدَ قُدُومِهِ إِلَى الشَّامِ فِي أُبُّهَةَ الْمُلُّكُ وَزِيةً مِنَ الْعَدِيـــــد وَالْعَدَّةِ اسْتَنَّكَرَ ذلكَ وَقَالَ أَكُسُرُويَاتُ بِا مُعَاوِيَةُ فَقَالَ بِا أَمِيــرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا فِي ا ثَغْرِ تجاَهَ الْعَدُّقِ وَيَنَا إِلَى مُبَاهَاتِهِمْ بِرْيِنَةَ الْحَرَّبِ وَٱلْجِهَادِ حَاجَةً فسسكت ولم يُخطسنه لما احتج عليه بمقصد من مقاصد الْحَق وَالدين فلَوْ كَانَ الْقَصْدُ رَفْضَ الْمُلِّك مِنْ أَصْله لَمْ يُقْنَعُهُ الْجَوَابُ في تلْكَ الْكَسُّرَويَّة وَانْتَحَالَهَا بِلُّ يُحَرِّضُ علَى خُرُوجِه عَنْهُمَا بِالْجُمْلَةَ وَإِنَّمَا أَرَادَ عُمْرٌ بِالْكُسْرَويَّةُ مَا كَانَ عَلَيْهُ أَهْلُ فَارِسَ فِي مُلْكِهِمْ مِن ارْتِكَابِ الْبَاطِلِ والطُّلْم وَالْبَغْي وَسَلُوك سُبُلُه وَالْغَفْلَةَ عَنَ الله وَأَجَابَهُ مُعَاوِيَةُ بِأَنَّ الْقَصْدُ بِذِلِكَ لَيْسَ كَسْرُويَّةَ فَأَرِسَ وَيَأَطَلُهُمْ وَإِنَّمَا قَصَدُهُ بِهَا وَجُّهُ الله فَسَكَتَ \* وَهَـكَذَا كَأَنَ شَأَنُّ السَّمَّابَةَ في رَفَّض الملك وآحواله ونسيان عوائده حدراً من التباسها بالباطل فَلَمَّا اسْتُحْضِرَ رَسُولُ الله مِنلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَخْلُفَ أَبَا بَكْرِ عَلَى الصَّالاَة إِذْ هِيَ أَهَمُّ أُمُور الدين واَرْتَضاهَ النَّاسُ للْخلافة وهي حملُ الْكافة على أحكام الشريعة ولَمْ يَجْر للمُلُك ذكْر لما أنَّهُ مَظَنَّةً للْباطل وَنطْلةً يَوْمَثَدَ لأَهْلِ الْكُفْر وأَعْدَاء السديسن فقام علَى الإسالام ثُمَّ عهد إلى عمر فاقتفى أَثْرَهُ وَهَاتَلَ الأَمْمَ فَعَلَبَهُمُ وَأَدْنَ لَلْعَرَبِ بِانْتِزَاعِ مَا بِالْدِيمِهُ منَ الدُّنْيَا وَالْمُلُّكَ فَعَلَبُوهُمْ عَلَيَّهِ وَانْتَزَعُوهُ منْهُمْ ثُمٌّ صارَتْ إِلَى عَنْمَانَ بِنْ عَفَّانَ ثُمَّ إِلَى عَلَىَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما وَالْكُلُّ مُتَبَرَتُونَ مِنَ الْمُلُك مُنْكَبُونَ عَنْ طُرُقَه وَأَكَّدَ ذلكَ لَدَيْهُمْ مَا كَانُوا عَلَيَّهُ مِنْ غَضَاضَةٍ الإِسْلاَمِ وَيِدَاوَةٍ الْعَرَبِ فَقَدُّ كَانُوا أَبَعْدُ الْأُمْمَ عَنْ أَحْرَالِ الدُّنْيا وَتَرَفَها لاَ منْ حَيَّث دينهُمُ الَّذي يَدُّعُوهُمْ إِلَى الرُّهْد في النَّعـــيم وَلاَ منْ حَيْثُ بداوتَهُمُّ وَمَوَاطِنهُمْ وَمَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ خُشُونةَ الْعَيْش وَشَظَفَه الَّذِي الِّفُوهُ فَلَمْ تَكُنُّ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ أَسْغَبَ عَيْشًا مِنْ مُضَرَّ لَمَّا كَانُوا بِالْحِجَازِ فِي أَرْضِ غَيْرِ نِاتَ زَرْعِ وَلاَ ضَرْعِ وَكَانُوا مَمُّنُوعِينَ مِنَ الأَرْيَافِ وَحَبُوبِهَا لبُعْدِها وَاخْتَصاصها بِمِنْ وأيهمًا منْ ربيعة وَالْيَمَن فلَمْ يكُونُوا يتَطَاولُونَ إلى خصبها ولَقَدُّ كَأَنُوا كَثْيِراً ما يَاكَلُونَ الْعَقَارِبَ وَالْخَنَافِسَ ويَقْخُرُونَ بِأَكُلِ الْعَلَهَزِ وَهُوَ وَبَرُ الإِبِلِ يَمْهُونَهُ بِالْحِجَارَةِ فِي السلم ويَطْبُخُونَةُ وَقَريباً منْ هذا كَانَتْ حَالُ قُريش في مطاعمهم ومَساكنهم حتَّى إنا اجْتَمَعَتْ عَصبية الْعرب على الدين بِمَا أَكْرَمَهُمُ اللهِ مِنْ نُبُوَّةَ مُحَمِّد صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَحَفُوا إلى أمم فأرس والسروم وطلبوا ما كتب الله لهم من

الأرض بوعد السحدق فابتزوا ملككهم واستباحوا دنياهم فَرَّخَرَتْ بِحَارُ الرُّفَهُ لَدِّيهِمْ حَتَّى كَأَنَ الْفَارِسُ الْوَاحِدُ يُقْسَمُ لهُ في بَعْضِ الْغَزَاوات ثَلاَثُونَ ٱلْفا منَ السنَّهب أَوْ نَحُوها . فَاسْتُولُواْ مِنْ ذلك عَلَى ما لاَ يَأْخُذُهُ الْحَصِيْرُ وَهُمُ مَعَ ذلك عَلَى خُشُونَة عَيْشهمْ فَكَانَ عُمْرُ يُرَقَعُ ثُوْيةٌ بِالْجِلْد وكَانَ على يَقُولُ يَا منقَراءُ ويَا بيّضاء غري غيّري وكانَ أبو مُوسى يتَجَافَى عَنْ أَكُلُ السِدُجَاجِ لأَنَّهُ لَمْ يَعْهَدُهَا للْعَرَبِ لِقِلَّتِهَا يَوْمُئِذِ وَكَانَتِ الْمَنَاخِلُ مَفْقُودَةً عنْدَهُم بالْجُمْلَة وَإِنَّمَا يَأْكُلُونَ الْحَنْطَةَ بِنَصَالَهَا وَمَكَاسِبُهُمْ مَعَ هِــنَا أَتُمُّ مَا كَانَتْ لأَحَدِ مِنْ أَهْلِ الْعَالَمِ قَالَ الْمُسْعُودِيُّ فِي أَيَّامِ عُنْمَانَ اقْتَنَى الصِصَّحَابَةُ الصضيَّاعَ والمَّالَ فَكَانَ لَهُ يَوْمَ قُتُلَ عَنْدَ خازنه خَمْسُونَ وَمَانَةُ أَلْف دينارِ وَالْفُ أَلْف درْهُمَ وقيسمةً ضياعه بوادي القُري وحَنين وعَيرهما مائتا ألف ديــنار وَخَلُّفَ إِبِلاً وَخَيَّلاً كَنْ يسرة وَبِلَغَ النَّمَنُ الْوَاحِدُ مِنْ مَثَّرُوك السرُّبيِّر بِعُد وَفَاتِه خُمُسينَ أَلُفَ ديسنار وَخَلَّفَ ٱلَّفَ فَرَسَ وَأَلْفَ أَمَةً وَكَانَتُ غَلَّةُ طُلُّحةً مِنَ الْعِرَاقِ أَلْفَ ديسِنَارِ كُلُّ يَوْم وَمَنْ نَاحِيةَ السيسُراة آكُثْرُ مِنْ ذلك وكان على مربط عبد الرَّحْمن بِّن عَوفِ أَنْفُ فَرَسِ وَلَهُ أَنْفُ بِعَيدِ وَعَشْرَةُ الاف

منَ الْغَنَّم وَيَلَغَ الرِّبْعُ منْ متَّرُوكه بعد وَفَاته أربَّعة وتَمانينَ ٱلفا وَخَلَّفَ زَيْدٌ بْنُ ثَابِتِ مِنَ الْفضَّة وَالذَّهَبِ مَا كَانَ يُكُسِّرُ بِالْفُوُّ سِ غَيْرَ مَا خَلَفَ مِنَ الأُمُوالِ وَالسَّضِياعِ بِمَاثَةُ النَّف ديسنار وبَنَى السرنبيرُ داره بالبصرة وكذلك بنى بمصر وَالْكُوفَةِ وَالإِسْكُنْدَرِيَّةِ وَكَذَلِكَ بَنَى طَلْحَةٌ دَارَهُ بِالْكُوفَةَ وَشَيِّدَ داره بالمدينة وبَناها بالبص والآجر والساج وبنني سعد ابْن أبي وَقُاصِ دارهُ بالْعقيق ورَفَعَ سمكها وأوسعَ فضاءها وَجَعَلَ عَلَى أَعْلاَهَا شُرُّهَاتِ وَيَنَى الْمقدَادُ دَارَهُ بِالْمديدية وَجَعَلَهَا مُجُصَّصَّةُ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ وَخَلَّفَ لعلَى بن مُنبَه خُمْسينَ ٱلْفَ دينار وعَقارا وغَيْر ذلك ما قيمته ثلاثمائة ألُّف درُّهُمَ اهد كَلَامُ الْمُسْعُوديِّ فَكَانَتُ مَكَاسِبُ الْقَوْم كَمَا تَرَاهُ وَلَمْ يَكُنْ ذلكَ مَنْعِياً عَلَيْهِمْ في دينهمْ إذْ هي أَمْوالَ حَلَالٌ لأَنَّهَا غَنَاتُمُ وَفُيُونً ۚ وَلَمْ يَكُنْ تَصَرُّفُهُمْ فيسها بإسْراف إِنَّمَا كَأَنُّوا عَلَى قَصْدِ فِي أَحْوالهِمْ كَمَا قُلْنَاهُ فَلَمْ يِكُنُّ ذلكَ بقادح فيهم وإنْ كانَ الاستكثارُ منَ الدُّنيا مَذْمُوما فإنَّما يرجع إلى ما أشرنا إليه من الإسراف والخُرُوج به عن الْقَصْد وَإِذَ كَانَ حَالُهُمْ قَصْداً وَنَفَقَاتِ مِهُمْ في سُبُلُ الْحَقّ وَمَذَاهِبِهِ كَأَنَّ ذَلِكَ الاسْتَكْثَارٌ عَوْدٌ لَهُمْ عَلَى طُرُق الْحَق

وَأَكْنَسَابِ السِيَّارِ الآخرةَ فَلَمَّا تَدَرَّجَت الْبِدَاوَةُ وَالْغَضَاضَةُ إِلَى نهايتها وَجَاءَتْ طَبِيسِسِعةُ الْمُلُّكِ الَّتِي هِيَ مُقَتَضَي الْعَصَبَيَّة كَمَا قُلْنَاهُ وَحَصَلَ التَّعَلُّبُ وَالْقَهْرُ كَانَ حُكُمٌ ذلِكَ . الْمُلُّك عنْدَهُمْ حَكْمَ ذلكَ الرُّفَهِ وَالاسْتِكْثَار مِنَ الأَمْوَالِ فَلَمُّ يَصْرُفُوا ذلكَ السِّغَلُّبَ في بأطلِ ولاخْرَجُوا به عَنْ مقاصد المسديانة ومَذَاهب الحق \* ولَمَّا وقَعَت الْفتْنةُ بيَّنَ علَى وَمُعَاوِيةً وَهِي مُقُتَضَى الْعُصَبِيَّة كَأَن طَرِيقُهُمْ فيسها الْحَقِّ وَالاجْتهـــادَ وَلَمْ يَكُونُوا فِي مُحَارِيَتِهِمْ لِغَرَضِ دُنْيَوِي أَنَّ لإيثار باطل أو لاستشعار حقد كما قد يتوهمه مستوهم ويَنْزعُ إِليَّه ملَّحد وإنَّما اخْتَلَفَ اجْتهادهُم في الْحق وسَفَّه كُلُّ وأحد نَظَر صاحبه باجتهاده في الْحَق فاقْتَتَلُوا عليه وإَنْ كَانَ المُصيبُ علَيًّا فلَمْ يكُنْ مُعَاوِيةَ قائمًا فيها بقَصد الْبَاطِل إِنَّما قَصدَ الْحَقُّ وَأَخْطأً وَالْكُلُّ كَانُوا فِي مَقَاصِدهم مُ عَلَى حَق ثُمُّ اقْتَضَتْ طَبِي ... عَةُ الْملُك الانْفرادَ بالْمَجْد واستثثار الواحد به ولم يكن لمعاويسة أن يدفع عن نقسه وَقَوْمه فَهُو أَمْن طَبِيعِيُّ سَاقَتُهُ الْعَصبِيُّهُ بِطبِيعَتِها واَسْتَشْعْرَتُهُ بِنُو أُمِّيَّةً وَمَنْ لَمْ يكُنْ عَلَى طَرِيقةَ مُعَاوِيةً في اقْتَفَاء الْحَقَ مِنْ أَتْبَاعِهِم فَأَعْصِوْصِبُوا عَلَيْهُ وأَسْتَمَاتُوا دُونَهُ

ولَـوْ حَمَلَهُمُ مُعَاوِيةُ عَلَى غَيْر تلك الطّريقة وَخَالفَهُمْ في الانْفراد بالأمر لوتُوع في افتراق الْكلمة الَّتي كان جَمعَها وتَأْلِيفُهَا أَهُمُّ عَلَيْهُ مِنْ أَمْرِ لَيْسَ وَرَاءَهُ كَبِيرُ مُخَالَفَةً وَقَدُّ كَانَ عـمـر أبن عبد العرزيز رضى الله عنه يقول إذا رآى الْقَاسَمُ بْنُ مُحَمَّد بْنِ أَبِي بِكْرِ لَوْ كَانَ لِي مِنَ الْأَمْرِ شَيَّء لَوَلَّيْتُهُ الْخَلافَةَ وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يُعْهَدَ إِلَيْهِ لَفَعَلَ وَلَـــــكنَّهُ كَانَ يَخْشَى منْ بني أُميَّةَ أَهْل الْحَل واَلْعَقْد لما ذكرْناهُ فلاَ يَقْدِرُ أَنْ يُحَولَ الأَمْرَ عَنْهُمُ لئَلاً تَقَعَ الْفُرْقَةُ وَهِــذا كُلُّهُ إِنَّما حَمَلَ عَلَيْه مَنَازعُ الْمُلُّك الَّتِي هِيَ مُقْتَضِي الْعَصِبِيَّة فَالْمُلُّكُ إِذَا حَصَلَ وَفَرَضْنَا أَنَّ الْوَاحِدَ انْفَرَدَ بِهِ وَصَرَفَهُ في مَذَاهِبِ الْحَقِ وَوُجُوهِهِ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلْكَ نَكِيسِر عَلَيْهِ وَلَقَد انْفَرَدَ سلَّيْمَانُ وَآبُوهُ دَاوُدُ صلَوَاتُ الله عليَّهما بملَّك بنى إسرائيلَ لما اتْتَضَنَّهُ طَبِيعةُ الْمُلَّك من الانْفراد به وكَانُوا ما علمات من النُّبوُّة والدَّق وكنلك عهد معاوية إلى يزيد خَوْفًا مِنَ افْتراق الْكُلَمَة بِمَا كَانَتْ بِنُو أُمِيَّةَ لَمْ يَرْضُوا تَسْليمَ الأَمُّر إِلَى مَنْ سواهم فَلَوْقد عَهدَ إِلَى غَيْره اخْتَلَفُوا عَلَيْهُ مَمَ أَنَّ طَنَّهُمْ كَانَ به صَالحاً وَلاَ يَرْتَابُ أَحَدُّ في ذلكَ وَلاَ يُظُنُّ بِمُعَاوِيةٌ غَيْرُهُ فَلَمْ يَكُنُّ لِيَعْهِدَ إِلَيْهِ وَهُوَ يَعْتَقَدُ مَا كَانَ

عَلَيْه مِنَ الْفُسْقِ حَاشاً اللهُ لمُعاوِيةٌ مِنْ ذلكَ وَكَذلكَ كَانَ مَرُواَنُ ابْنُ الْحَكَم وَابْنُهُ وَإِنْ كَانُوا مُلُوكًا لَمْ يَكُنْ مَذْهِـبُهُمُ في الْمُلُّك مَذْهَبَ آهُل الْبطالة وَالْبَغْي إِنَّما كَانُوا مُتَحَريبنَ لمقاصد الْحَقِ جَهْدَهُمْ إِلاَّ فِي ضَرُّورَةَ تَحْمِلُهُمْ عَلَى بعَضْها منثل خَشْية افْتراق الْكلَمة الّذي هُو أَهُمُّ لدَيْهِمْ منْ كُلِّ مَقْصَد يَشْهُدُ لذلك ما كَانُوا عَلَيْه من الاتباع والاقتداء وَمَا عَلَمَ السسَّلُفُ مِنْ أَحُوالِهِمْ وَمَقَاصِدِهُمْ فَقَدَ احْتَجُّ مَالكَ في المُوطَّإ بعمل عبد الملك وآمًا مروان فكان من الطبقة الأولى من الستَّابعينَ وَعَدَ السُّهُمْ مَعْرُوفَةٌ ثُمَّ تَدَرَّجَ الأَمْرُ في ولَّدِ عَبِّدِ الْمَلِكِ وَكَانُوا مِنَ الدِينِ بِالْمَكَانِ الَّذِي كانُوا عَلَيْهُ وتَوسَّطَهُمْ عُمرَ بن عبد العربين فنزع إلى طريقة الخلفاء الأَرْبَعَةَ وَالسَّحَابَةَ جُهُدَهُ وَلَمْ يُهُمَلْ ثُمَّ جَاء خَلَفَـــــهُمُ واستعملُوا طبي المنك في أغراضهم السننيوية وَمَقَاصِدِهِمْ وَنَسُوا مَا كَانَ عَلَيْهِ سَلَفَهُمْ مِنْ تَحَرِّي الْقَصَد فيها واعتماد البحق في مذاهبها فكان ذلك ممًّا دعاً النَّاسَ إِلَى أَنْ نَعَوا عَلَيْهِمْ أَفْعَالَهُمْ وَأَدَالُوا بِالسِّعْوَةَ الْعَبَّاسِيَّةَ مِنْهُمْ وَوَلِّي رِجَالُهَا الْأَمْرَ فِكَانُوا مِنَ الْعَدَالَةَ بِمَكِمَانِ وَصَرَّفُوا الْمُلُّكَ فِي رُجُوهِ الْحَقِ وَمَذَاهِبِهِ مَا اسْتَطَاعُوا حَتَّى جَاءَ بِنُور

الرُّشيسد منْ بعده فكان منْهُمُ الصَّالحُ والطَّالحُ ثُمُّ أَفْضَى الأَمْرُ إِلَى بِنَيهِمْ فِأَعْطُوا الْمِلَّكَ وَالتَّرَفَ حَقَّهُ وَانْغَمَسُوا في الدُّنْيَا وِيَاطِلِهَا وَنَبَذُوا الدينَ وَرَاءَهُمُ طَهَــريًّا فَتَأَذَّنَ اللَّهُ بحرَّيهم وَانْتِزاع الأمْنِ منْ أَيْدي الْعَرَب جُمْلةٌ وَآمـــكنَ سواهُمْ واللهُ لاَ يَظِهِمُ مثْقَالَ ذَرَّة وَمَنْ تَأَمَّلَ سَيَّرَ هِوَلاءً الْخُلُفاء والمُلُوك واَخْتلافَهُم في تَحري الْحَق من الْباطل علمَ صحَّةَ ما قُلْنَاهُ وَقَدْ حَكَاهُ الْمُسْعُودِيُّ مثَّلَهُ في أَحْوال بَنِي أُمَيَّةً عَنْ أَبِي جَعْفَر الْمَنْصِور وَقَدْ حَضَرَ عُمُومَتُهُ وَذَكِرُوا بِنِي أُمِيَّةَ فَقَالَ أَمَّا عَبْدُ الْمَلَكِ فَكَانَ جَبَّارًا لاَ يُبَالَى بِما صِنْعَ وَآمًا سِلُيْمَانُ فِسِكَانَ هَمُّهُ بَطْنَهُ وَفَرْجَهُ وَآمًا عُمَّرُ فكانَ أَعْورَ بِينَ عُمْيَانِ وكَانَ رَجُلُ الْقَوْمِ هِشَامُ قَالَ وَلَمْ يِزَلُ بِنُو أُمِيَّةَ ضِابِطِينَ لِما مُهُدَ لَهُمْ مِنَ السُّلُطانِ يُحَوِطُونَهُ ۖ وَيَصُونُونَ مَا وَهَبَ اللهُ لَهُمْ مِنْهُ مَعَ تَسَنُّمهم مَعَالَى الْأُمُورِ وَرَفَتْهُمْ دَنَيَّاتُهَا حَتَّى أَفْضَى الأَمْرُ إِلَى أَبْنَاتُهُم الْمُتَّرِفِينَ فَكَانَتُ هِمَّتُهُم قَصد الشَّهَوَاتِ ورَكُوبَ اللَّذَاتِ مِنْ مَعَاصى الله جَهُلاً باستُدراج ـــه وآمناً لمكُره مَعَ اطراحهم صيانةً الْخِلاَفَةَ وَاسْتِخْفَافِهِمْ بِحَقِ الرِئَاسَةَ وَضَعُفِهِمْ عَنَ السياسَة فَسَلَبَهُمُ اللهُ الْعَرُّ وَٱلْبَسَهُمُ السِدُّلُّ وَنَفَى عَنْهُمُ السِنعْمَةَ ثُدُ

استُحضرَ عَبَّدَ الله(١) بن مَرْوانَ فَقَصَّ عَلَيَّهُ خَبَرَهُ مَعَ ملك السنَّويـة لَمَّا دَخَلَ أَرْضَهُمْ فَأَرًا أَيَّامَ السَّفَّاحِ قَالَ أَقَمْتُ ملياً ثُمُّ أَتَانِي ملكهُمُ فَقَعَدَ علَى الأَرْضِ وَقَدُّ بُسطَتْ لي فُرُشُ ذاتُ قيسمة فَقَلْتُ ما منَعَكَ عَن الْقُعُود علَى ثيابنا فَقَالَ إِنِي مِلَكٌ وَحَقٌّ لِكُلُّ مِلَكِ أَنْ يَتَوَاضِعَ لِعَظَمَةَ اللهِ إِذْ رَفَعَهُ اللهُ ثُمُّ قَالَ لي لمَ تَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَهِيَ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْكُمْ فِي كِتَابِكُمْ فَقَلْتُ اجْتَرااً عَلَى ذلكَ عَبِيدُنا وَآتْبَاعُنا قَالَ فَلَمَ تَطَنُّونَ الزُّرْعَ بِدَوَابِكُمْ وَالْفَسَادُ مُحَرِّمٌ عَلَيْكُمْ قُلْتُ فَعَلَ ذلكَ عَبِيدُنا واتَّباعُنا بجَهَّلهمْ قَالَ فَلَمَ تَلَّبَسُونَ الديباجَ وَالذَّهَبَ وَالْحَرِيرَ وَهُو مُمَّرَّمٌ عَلَيْكُمْ فِي كَتَابِكُمْ قُلُتُ ذَهَبَ منًا الْمُلُّكَ وَانْتَصَرّْنَا بِقَوْم مِنَ الْعَجِــم دَخَلُوا في ديــننا فَلَبِسُوا ذلكَ عَلَى الْكُرُّه منَّا فَأَطْرَقَ يِنْكُثُ بِيدَه في الأَرْضِ وَيَقُولُ عَبِيدُنَا وَأَتْبَاعُنَا وَآعَاجِمُ دَخَلُوا في ديننا ثُمُّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَىّٰ وَقَالَ لَيْسَ كَمَا نَكَرْتَ بِلْ أَنْتُمْ قَوْمَ اسْتَحْلَلْتُمْ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْكُمْ وَأَتَيْتُمُ مَا عَنَّهُ نُهِيسِتُمْ وَظَلَمْتُمْ فيسما مَلَكْتُمُ فَسَلَبَكُمُ اللهُ اللَّعِزُّ وَٱلْبَسَكُمُ الذُّلُّ بِذُنُوبِكُمْ والله نَقْمَةٌ لَمْ تُبْلَغُ

<sup>(</sup>١) قولهُ عبدالله كذا في النسخة التونسية ويعض القارسية وفي بعضها عبدالمك وإظنة تصحيفاً قالهُ نذير.

غَايِنَتُهَا فيــــكُمْ وَأَنَا خَائفٌ أَنْ يَحُلُّ بِكُمُ الْعَذَابُ وَآنْتُمْ بِبِلَدَى فَيَنَالَنَى مَعَكُمُ وَإِنَّما الضيافة ثَلاَثُ فَتَزَوَّدُ مَا احْتَجْتَ إليه وَأَرْتَحَلُّ عَنْ أَرْضَى فَتَعَجُّبِ الْمَنْصُورُ وَأَطْرَقَ فَقَدْ تَبِيُّنَ لَكَ كَيْفَ انْقَلَبَتِ الْخِلاَفَةُ إِلَى الْمُلُّكُ وَأَنَّ الْأَمْرَ كَأَنَّ فِي أَوَّلُهُ خلافةً وَوَازِعُ كُلُ أَحد فيسها منْ نَفْسه وَهُو الدينُ وكَانُوا يُؤْثْرُونَهُ عَلَى أُمُور دُنْيَاهُم وَإِنْ أَفْضَتْ إِلَى هَالْكِهِمْ وَحُدَهُمُ دُونَ الْكَافَّة فَهَدْنَا عُلُمَانُ لَمَّا حُصِرَ فِي الدَّارِ جَاءَهُ الْحَسَنُ والْحسينُ وَعَبْد الله بْنُ عُمْرَ وَابْنُ جَعْفَرِ وَأَمْثَالُهُمْ يُرِيدُونَ الْمُدَافَعَةَ عَنَّهُ فَسَأَتِي وَمَنَعَ مِنْ سِلَ السُّيُّوف بِيِّنَ الْمُسُلِّمِينَ مَخَافَةَ الغُرْقة وَحفْظا للإلْفة النَّتي بها حفظ الْكَلَمة ولَنْ أدَّى إِلَى هَلَاكُه وَهِــــنا عَلَيُّ أَشَارَ عَلَيْهُ الْمُغَيِّرَةُ لأَوَّل ولاَيتَهُ باستبقاء الزُّبير ومُعاوية وطلَّحة علَى أعْمالهم حتَّى يَجْتَمعَ التَّاسُ عَلَى بيعته وتَتَّفقَ الْكَلَمَةُ وَلَهُ بَعْدَ ذلكَ ما شاءَ منْ أَمْرِهِ وَكَأَنَ ذَلِكَ مِنْ سياست الْملُّك فَأَبِّي فَرَارًا مِنَ الْغَشْ الَّذي يتنافي ... الإسالام وغَنا عليه المُغيَّرةُ من الْغَداة فقالَ لَقَدُ أَشَرْتُ عَلَيْكَ بِالأَمْسِ بِمَا أَشَرْتُ ثُمٌّ عُدُّتُ إِلَى نَظَرِي

البيعة بفتح المحدة إما بكسرها على وزن شيعة بسكون الياء فيهما فهى معبد النصارى ، اف.

فَعَلَمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْحَقِ وَالنَّصِيدَةِ وَأَنَّ فِيصا رَايْتُهُ أَنْتَ فَقَالَ عَلَيَّ لاَ وَاللهِ بَلْ أَعْلَمُ أَنَّكَ نَصَحْتَنِي بِالأَمْسِ وَغَشَشْتَنِي اللَّمْسِ وَغَشَشْتَنِي اللَّمْسِ وَغَشَشْتَنِي اللَّيْمُ وَلَىكِنْ مَنَعَنِي ممَّا أَشْرُتَ بِهِ زَائِدُ الْحَقِ وَهَكَذَا كَانَتُ أَدْسُولُ لُهِ فَسَادِ دُنْيَاهُمْ وَنَحْنُ . أَحْنُ لا مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِيُلْ اللهُ اللهُ

نُرَقِعُ دُنْيَانَا بِتَمْزِيقِ دِيـنناً فَلاَ دِينُنَا يَبْقَى وَلا مَا نُرَقَعُ

فَقَدْ رَأَيْتَ كَيْفَ صَارَ الأَمْرُ إِلَى الْمَلْكِ وَيَقَيتْ مَعَانسي الْخَلافَة مِنْ تَحَرِي السديسنِ وَمَذَاهِيهِ وَالْجَرْيِ عَلَى مِنْهَاجِ الْخَلافَة مِنْ تَحَرِي السديسنِ وَمَذَاهِيهِ وَالْجَرْيِ عَلَى مِنْهَاجِ الْخَلافَة مِنْ يَظْهَرِ السَّنْفَلُ وَهَكَذَا كَانَ الأَمْرُ لِعَهْدِ مُعَاوِيةَ وَمَرُوانَ الْفَلْبَ عَبْدِ الْمَلِكِ والسَّدْرِ الأوَّلِ مِنْ خُلُفَاء بَنِي الْعَبُّاسِ إلى الرَّشيسد ويَعْضَ ولُده ثُمَّ ذَهَبَتْ مَعَانِي الْخِلاقَة وَلَمْ يَبْقَ إِلَى السَّمُهَا وَصَارَ الأَمْرُ مُلَكًا بَحْتًا وَجَرَتْ طَبِيسَعة التَّقَلْبِ إِلَى غَلَيْتِها واسْتُعْملت فِي آغُراضِها مِنَ الْقَهْرِ والسَّقَلْبِ إِلَى غَلَيْتِها واسْتُعْملت فِي آغُراضِها مِنَ الْقَهْرِ والسَّقَلْبِ إِلَى الشَّهُونَ وَالسَّقَاتُ فِي الْمَلِكِ وَلِمِنَ عَبْدَ الْمُلِكِ وَلِمِنَ عَبْدَ الْمُلِكِ وَلِمِنَ عَبْدَ الْمُلِكِ وَلِمِنَ عَبْدِ الْمُلِكِ وَلِمِنَ عَبْدِ الْمُلِكِ وَلِمِنَ عَبْدَ الْمُلِكِ وَلِمِنَ عَبْدَ الْمُلِكِ وَلِمِنَ عَبْدَ الْمُلِكِ وَلِمِنَ عَبْدِ الْمُلِكِ وَلِمِنَ عَبْدَ الْمُلِكِ وَلِمِنَ عَبْدَ الْمُلِكِ وَلِمَنْ عَبْدِ الْمُلِكِ وَلِمَنْ عَبْدَ الْمُلِكِ وَلِمِنَ عَبْدَ الْمُلِكِ وَلِمَ عَبْدِ الْمُلِكِ وَلِمَنْ مُنَ الْقَوْمِ وَالسَّوْدُ وَالْمَلِكَ وَلِمِنَ عَبْدِ الْمُلِكِ وَلِمَنَا كَانَ الْأَمْلُكُ فِي السَّوْدُ وَلَى الْمَلِكِ وَلِمِنَا عَبْدِ الْمُلِكِ وَلِمِنَا عَبْدِ الْمُلِكِ وَلِمِنْ مُنَ الْقَاءِ عَصَمْبِيِّ الْعَرَبِ وَالْمَلْكِ فَي السَعْرُونَ مِنْ مَنْ بَنِي الْعَلِمَةُ وَالْمُلِكُ فِي السَعْوْرُ وَلَهُ وَلَا الْمُلِكِ وَلَمْ الْمُلِكِ وَلِمُنَا الْمُلِكِ وَلِمُ الْمِنْ الْمُلْعُلُونَةُ وَالْمُلِكَ وَلِمُ الْمُلِكِ وَلِمُ الْمُلِكِ وَلِمُ وَالْمُلِكَ وَلِمُ الْمُلِكِ وَلِمُ الْمُولِي وَلَوْلُولُهُ وَالْمُلُولُ وَلِمُ عَلَى الْمُلِكِ وَلِمُ الْمُلِكِ وَلِمُ الْمُلْكِ وَلِمُ الْمُلِكِ وَلِمُ عَلِمُ الْمُلْكِ وَلِمُ وَالْمُلِكِ وَالْمُلِكُ وَلِمُ الْمُلِكِ وَلِمُ الْمُلِكِ وَلِمُ عَلِي الْمُلْكِ وَلِمُ الْمُلِكِ وَلِمُ وَالْمُولِي وَالْمُولِلُولُولُولُولُولُولُولُولُولِلْمُ الْمُلِكِ وَلِمُ عَلَى الْمُلْمُ وَالْمُولُولُولُولُولُولَةً وَالْمُعُلِقُ الْمُلْكِلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

عَصَبِيةِ الْعَرَبِ وَقَنَاءِ جَيلِهِمْ وَتَلَاشِي أَحْوَالِهِم وَيَقَي الْأَمْرُ مُلُكُا بَحْتَا كَمَا كَانَ السَسْانُ فِي مَلُوكِ الْعَجَمِ بِالْمَشْرِقِ يَدِينُونَ بِطَاعَةِ الْخَلِيسَفَةِ تَبَرُّكَا وَالْمَلَكُ بِجَمَسِيعِ الْقَابِهِ وَمَنَاحِيهِ لَهُمْ وَكَيْسَ لِلْخَلَيفَةِ مِنْهُ شَيْءً وكَذلكَ فَعَلَ مَلُوكُ زَنَاتَةَ بِالْمَغْرِبِ مِثْلَ صَنْهَاجَةً مَعَ الْعُبَيْدِينَ وَمَغْرَاوَةً وبني يَعْرُنَ أَيْضًا مَعَ خُلُفًاء بني أُميَّة بِالأندلسِسِ وَالْعُبَيْدِينَ بَوْنِ الْمُلُكِ أَوْلاً يَعْرُنَ أَيْضًا مَعَ خُلُفًاء بني أُميَّة بِالأندلسِسِ وَالْعُبَيْدِينَ تَهُم الْتَبَسِينَ بُونِ الْمُلُكِ أَوْلاً مُثَم الْتَبَسَتُ مُعَانِيسِهِما وَاخْتَلَطَتُ ثُمَّ الْفُردَة الْمُلكُ حَيْثُ الْفُلِكَ أَوْلاً الْفِلاَقَةِ عَلَى الْفُلِلَةُ الْفُلِلَةُ مَنْ عَصَبِينَةً مِنْ عَصَبِينَةً الْخُلاقَةِ فَمُ الْفُردَة الْمُلكُ مُثِينًا الْفُلِلَاقِيلِ وَاللهُ مُقْدِرُ اللَّيْلِ وَاللّهُ مَقْدِرُ اللّهُ الْفَلِلَةُ مَا الْفَرَدَة عَلْمَالًا وَاللّهُ مَقْدِرُ اللّهُ اللّهُ الْفَلْولَةُ وَلَاللّهُ وَالْوَاحِدُ الْقَهَارُ وَاللّهُ مَقْدِرُ اللّهُ الْمُعَلِّدُ وَاللّهُ وَلَوْلَالَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْفَالِ وَهُ وَالْواحِدُ الْقَهَارُ وَالْمُلْوِلَ الْمُلْكُ وَلَالًا لَاللّهُ وَالْواحِدُ الْقَهَارُ وَالْمُلِهُ وَالْواحِدُ الْقَهَارُ وَالْمُ الْمُعْمَارِينَا لَكُولُولَ الْمُلْكُ وَلَالَا لَيْلُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولُولُ وَالْمُولُولُ الْمُعْلَى الْمُعَارُ وَلَالْهُ وَلِهُ الْمُلْكُ الْعُلْمُ الْمُعْلَى الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُعْلَالُولُ وَالْمُعُلُولُ وَلُولُولُولُولُولُولُ الْمُعْلِيلُولُ وَالْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُلْكِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُلْكُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُلْكُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْفُلُ الْمُلْكُلُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْعُلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُلْكُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُعْلِمُ الْمُلْكُلُولُولُولُولُولُولُولُولُ

# الفصل التاسع والعشرون في معنى البيعة (١)

إِعْلَمْ أَنَّ الْبَيْعَةَ هِيَ الْعَهْدُ عَلَى الطَّاعَةِ كَـــانَّ الْمُبَايِعَ يُعَاهِدُ أَمِيــرَهُ عَلَى أَنَّهُ يُسَلِّمُ لَهُ النَّظْرَ فِي أَمْرِ نَفْسِهِ وَأُمُورِ الْمُسُلِّمِينَ لَا يُنَازِعَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَيُطْيِعُهُ فِيماً يُكَلِّفُهُ

 <sup>(4)</sup> قواته عبدالله كذا في النسخة التونسية وبعض الفارسية وفي بعضها عبدالملك واظنه تصحيفا قاله نذير.

ب\_ من الأمر على المنشط والمكره وكانوا إذا بايعوا الأميس وَعَقَدُوا عَهْدَهُ جَعَلُوا أَيْدِيَهُمْ فِي يَدِهِ تَأْكِيسِداً للْعَهْدِ فأَشْبُهَ ذلكَ فعل البائع والمشتري فسمي بيَّعة مصدر باع وَصارَت البياعة مصافحة بالأيدي هـــذا مدلولها في عرف اللُّغةَ وَمسعْهُود الشَّرْع وَهُو المُرادُ في الْحديث في بيَّعة السنِّبي صلَّى الله عَلَيْه وسلَّمَ ليَّلةَ الْعَقَبةَ وَعَنْدَ السسَّجْرَة وَحَيَّتُمَا وَرَد هـــذَا الـــلَّفْظُ وَمَنْهُ بَيْعَةُ الْخُلُفَاء وَمَنْهُ أَيْمَانُ الْبِيَعَةَ كَانَ الْخُلُفَاءُ يُسْتَحْلُفُونَ عَلَى الْعَهْد ويَسْتَوعَبُونَ الأَيْمَانَ كُلُّهَا لذلكَ فَسُمِّي هذا الاسْتيـــعابُ أَيْمَانَ الْبَيُّعَة وكَانَ الإكْراءُ فيها أَكْثَرَ وَاعْلُبَ وَلهدذا لمَّا أَفْتى مَالكَ رَضى اللهُ عَنَّهُ بسُقُوط يمين الإكْرَاه أَنْكَرَهَا الْوُلاَةُ عَلَيْه وَرَأَوها قَادِحةٌ فِي أَيُّمَانِ الْبِيُّعةَ وَوَقَّعَ مَا وَقَعَ مِنْ مَحْنةَ الإمام رضي اللهُ عَنْهُ وَآمًا الْبَيْعَةُ الْمَشْهُورَةُ لهذا الْعَهْد فَهِي تَحيَّة الْمُلُوك الْكَسْرُويَّة منْ تَقْبِسِيلِ الأَرْضِ أَوِ الْيَدِ أَوِ الرجْلِ أَوْ الذَّيْلِ أُطْلِقَ عَلَيْهَا اسْمُ الْبِيْعَةَ الَّتِي هِيَ الْعَهْدُ عَلَى السطَّاعَةَ مَجَازًا لما كانَ هذا الْخُصُوعُ في التَّحيَّة واَلْتزامُ الآداب منْ لوازم الطَّاعةَ وَتَوَابِعِها وَعَلَبِ فيه حتَّى صاَرَتْ حَقيقيةً عُرفيَّةً

واستغنى بِها عَنْ مُصافَحة أيدي الناس التي هي الحقيسة في الأصل لما في المُصافحة لكل أحد من السستتنزل والابتنال المنافيين للرئاسة وصون المنصب الملوكي إلا في الاقل ممن يقصد الستواضع من الملوك فياخذ به نسة مع خواصه ومَشاهيس أهل الدين من رعيت فافهم معنى البيعة في العرف فإنه أكيسسد على الإنسان معرفته لما يتزمة من حق سلطان وإمامه ولا تسسكون أشعاله عبنا ومَجانا واعتبر ذلك من أفعالك مع الملسوك ولله التوي

## الفصل الثلاثون في ولاية العهد

إِعْلَمْ أَنَّا قَدَّمْنَا الْكَلَامَ فِي الإِمامةَ وَمَشْرُوعِيستَهَا لِما فِي الإِمامةَ وَمَشْرُوعِيستَهَا لما فيسها من المُصلَحة وآنَّ حقيقتَهَا للنَظرِ في مَصالِح الأُمَّة للدينهِمُ وَلَّذْيَاهُمُ فَهُنَ وَلَيُّهُمُ وَالأَمْيِنُ عَلَيْهُمْ يَتَظَرُ لَهُمْ ذَلِكَ في حَيَّاتِهِ وَيَقْبِمَ لَهُمْ مَنْ في حَيَّاتِهِ وَيَقْبِمَ لَهُمْ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ بَعْدَ مَمَاتِهِ وَيَقْبِمَ لَهُمْ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ اللهُمْ وَيَثْقُونَ بِنَطَلِهِ لَهُمْ في يَتَوَلَّهُما وَيَثْقُونَ بِنَطْلِهِ لَهُمْ في لَتَوَلَّمُ اللهُمْ في الشَّرْعِ اللهُمْ مِنَ الشَّرْعِ اللهُمْ في السَّرْعِ اللهُمْ في اللهُمْ في السَّرْعِ اللهُمْ في السَّرْعِ اللهُمْ في السَّرْعِ اللهُمْ في السَّرْعِ اللهُمْ في السَّرُعِ اللهُمُ اللهُمْ في السَّرْعِ اللهُمُ الْمَا في السَّرْعِ اللهُمْ في السَّرْعِ اللهُمْ في السَّرْعِ اللهُمْ في السَّرْعِ اللهُمُ الْمَا في السَّرْعِ اللهُمُ الْمَا في الْمُنْطِلُولُ اللهُمْ في السَّرْعِ اللهُ السَّعْلِي السَّلِي السَّمْ في السَّمْ في السَّمْ الْمَامِ الْمَامِ السَّمْ السَّمْ الْمَامِ اللْمَامِ اللْمَامِ السَّمْ الْمَامِ السَّمْ السَّمْ الْمَامِ اللْمَامِ السَّمْ اللْمَامِ السَّمْ اللْمَامِ السَّمْ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَامِ السَامِ السَّمُ السَمْ السَمْ السَّمُ السَّمْ السَمْ الْمَامِ السَمْ الْمَامِ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامِ السَمْ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُو

بإجماع الأمُّة علَى جَواره وانْعقاده إذْ وقَعَ بعسهد أبي بكر رَضَى اللهُ عَنْهُ لِعُمْرَ بِمَحْضَرَ مَنَ الـــصَّحَابَةَ وَأَجَازُوهُ وَأَرْجِبِهُوا عَلَى أَنْقُسِهِمْ به طَاعَةَ عَمْرَ رَضِي اللهُ عَنْهُ وَعَنْهُمْ وكَذَلكَ عَهَدَ عُمُرٌ في السشُّورَي إِلَى السستَّة بَقَيَّة الْعَشْرَة . وَجَعَلَ لَهُم أَنْ يَخْتَارُوا للمسلمين فَقَوَّضَ بَعْضَهُم إلى بعَضْ حتَّى أَفْضَى ذلكَ إلى عبَّد الرَّحْمن بن عوف فأجْتَهَدَ وَنَاظَرَ الْمُسْلِمِينَ فَوَجَدهم مُتَّفقين علَى عُثْمان وعلى على على نَآثَرُ عُنُمَانَ بِالْبِيُّهِ ـــة علَى ذلكَ لمُوافَقَته إيَّاهُ علَى لُزُوم الاقْتَدَاء بِالشِـيَّ حَيِّن في كُلُ ما يَعَنُّ دُونَ اجْتِهاده فَانْعَقَدَ أَمْرُ عُنْمَانَ لذلكَ وَأَرْجَبُوا طَاعَتَهُ وَالْمَلَأُ مِنَ الـــــصَّحَابَةَ حاضرُونَ لُلْأُولَى والتَّانية ولَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌّ مِنْهُمْ فَدَلُّ عَلَى أَنَّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى صحَّة هِذَا الْعَهْدِ عَارِفُونَ بِمَشْرُوعِيسَتَّه وَالإِجْمَاعُ حُجَّةٌ كَمَا عَرَفَ وَلاَ يتَّهُمُ الإِمامُ فِي هــــذا الأمَّر وإنْ عَهِدَ إِلَى أَبِيبِ أَوْ ابنه لأَنَّهُ مُأْمُونٌ عَلَى النَّظَر لَهُمُّ في حَيَاتِه فَأُولَى أَنَّ لاَ يَحْتَمَلَ فيها تَبِعَةً بَعْدُ مَمَاتِه خَلاَفَا لمَنَّ قَالَ باتْهَامه في الْولَد والوالد أو لمنْ خصَّص التُّهمَة بالولَّد دُونَ الْوَالِدِ فَإِنَّهُ بِعَيِدِ عَنِ النَّظِنَّةِ فِي ذَلِكَ كُلُّهِ لاَ سَيِّماً إِذا كَانَتُ هُنَاكَ دَاعِيةٌ تَدْعُو إليُّه مِنْ إِيــــثَار مَصْلُحَة أَوْ تَوَقُّع مَفْسَدَة فتَسنتُفسى السظنة في ذلك رأساً كما وقع في عهد

مُعاويةً لابنه يَزيد وإنْ كان فعل مُعاويةً مَع وفاق النَّاس لهُ حُجٌّ في الْباب والَّذي دعا معاوية لإيثار ابنه يزيد بالعهد دُونَ مَنْ سِواَهُ إِنَّما هُو مُراعاتهُ المَصلَحة في اجْتماع النَّاس وَاتَّفَاقَ أَهُوائهم باتَّفَاقَ أَهُلُ الْحَلُّ وَالْعَقُّد عَلَيُّه حَنَّكَ مَنْ بنني أُميَّةَ إِذْ بنَو أُميَّةَ يَوْمئَذ لآيَرْضَونَ سواهمٌ وَهُمُّ عصابَةً قُريش وآهلُ الملَّة أَجْمَعَ وآهلُ الْعَلْبِ مِنْهُمْ فياتُرَهُ بذلكَ دُونَ غَيْره ممَّنْ يسظَنُّ أَنَّهُ أَوْلَى بِهِا وَعَدَلَ عَن الْفَاصل إلى المَفْضُول حرَّصاً علَى الاتفاق واَجْتماعَ الأهْواء الَّذي شأنَّهُ أَهَمُّ عِنْدَ السَّارِعِ وَإِنْ كَانَ لاَيُظَنُّ بِمُعَاوِيّةَ غَيْرٌ هـذا فَعَدَالتّهُ وصَحْبَتُهُ مَانعة من سورى ذلك وحضور أكابر السصَّحابة لذلك وسكُوتُهُم عنه دليل على انتفاء الربيب فيه فليسوا ممَّنُ يأُخُذُهُمُ في الْحَق هَوَادَةٌ وَلَيْسَ مُعَاوِيَّةٌ ممَّنُ تأَخُذُهُ الْعَزَّةُ فِي قَبُولِ الْحَقِ فَإِنَّهُمْ كُلُّهِمْ أَجَلُّ مِنْ ذلكَ وَعَدَالـتَهُمُّ مَانَعَةٌ مِنْهُ وَقَرَارٌ عَبِّد الله أَبْن عُمَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ مَحْمُول عَلَى تَوَرَّعِهِ مِنَ السيدُّخُولِ فِي شَيْءٍ مِنَ الأُمُّورِ مبُاحاً كَانَ أَوْ مَحْظُوراً كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ عَنَّهُ وَلَمْ يَبْقَ في السرُّبيّر وَنُدُورُ الْمُخَالِف مَعْرُوفَ ثُمَّ إِنَّهُ وَقَعَ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ

بَعْد مُعَاوِيةٌ مِنَ الْخُلُفَاء الذيــــنَ كَانُوا يِتَحَرُّونَ الْحَقَّ وَيَعْمَلُونَ بِهِ مِثْلُ عَبْدِ الْمِلْكِ وَسَلَّيسسمانَ مِنْ بَنِي أُميَّةً والسَّقَّاح وَالْمَنْصُور وَالْمَهُدي والرَّشيد مَنْ بني الْعَبَّاس وآمثالهم ممنن عُرفَت عدالتَهُم وَحُسنُ رآيهم للمسلمينَ والسنَّظرُ لَهُمْ ولا يُعابُ عليَّهمْ إيستَّارُ أَبْنسانِهم وَإِخْوانِهِمْ وَخُرُوجِهُمْ عَنْ سنَّنَ الْخَلِّفَاء الأَرْبَعَةَ في ذلكَ فَشَأَنُّهُم غَيْرُ شأَن أُولَئكَ الْخَلَفَاء فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى حِينِ لَمْ تَحْدُثْ طَبِيعَةً الملك وكان الوازعُ ديـــنيا فعنْد كل أحد وازع من نفسه فَعَهَدُوا إِلَى مَنْ يَرْتَضيه الدِّينُ فَقَطْ وَٱثْرُوهُ عَلَى غَيِّره وَوَكُلُوا كُلُّ مَنْ يَسَمُو إِلَى ذلكَ إِلَى وَازَعِهِ وَآمًا مِنْ بَعْدِهِمْ منْ لَدُنْ مُعَارِيةَ فَكَانَت الْعَصبَيةُ قَدْ أَشْرَفَتْ عَلَى غَايتَها منَ المُلُك والوازعُ الديسنيُّ قدَّ ضعَف واحْتيج إلى الوازع السُلْطاني والعصباني فلوا عهدا إلى غير من ترتضيب الْعُصَبَيَّةُ لَرَدَّتْ ذلكَ الْعَهْدَ وَانْتَقَضَ آمْرُهُ سريعاً وصارت الْجِمَاعَةُ إِلَى الْفُرْقةَ وَالاخْتلاف . سَأَلَ رجُلُ عَلَيًّا رَضَى اللهُ عَنْهُ مَا بِال المسلمينَ اخْتَلَفُوا عَلَيْكَ ولَمْ يَخْتَلَفُوا عَلَى أبى بِكُر وعُمْرَ فَقَالَ لأَنَّ أَبَا بِكُر وَعُمْرَ كَاناً وَالبِيِّن عَلَى مثلى وآنا النوْم وال على مثلك يشيد الله وازع الدين أفلا ترى

إِلَى الْمسسلَّمُون لَمَّا عَهِدَ إِلَى عَلَى بْن مُوسَى بْن جَعَّفُر المحسَّادق وسَمَّاهُ المرضا كينف أنْكرَت الْعبَّاسيَّةُ ذلك وَنَقَضُوا بِيَعْتَهُ وَيَايِعُوا لِعَمه إِبْراهِهِمَ بِنْ الْمَهْدي وَظَهَرَ مِنَ الْهَرْجِ وَالْخَلاَف وَانْقَطاع السِّبِّلُ وَتَعَدُّد النُّوَّار وَالْخَوَارِجِ مَا كَادَ أَنْ يَصْطِلُمَ الْأَمْرُ حَتَّى بِأَدَرَ الْمَامُونُ مِنْ خُراسانَ إِلَى يَغْدَادَ وَرَدُّ أَمْرَهُم لمعاهده فلابد من اعتبار ذلك في الْعَهد فَالْعُصُورُ تَخْتَلَفُ بِاخْتِلاف ما يَحْدُثُ فيـــها منَ الأُمُور والقبائل والعصبيات وتنفتلف باختلاف المصالح ولكل وَاحسد منْهَا حُكُمْ يَخُصُّهُ لُطُفًا مِنَ الله بعباده وَأَمَّا أَنْ يِكُونَ الْتَصْدُ بِالْعَهْدِ حِفْظَ الــــتراث عَلَى الْأَبْنَاء فَلَيْسَ مِنَ الْمُقَاصِد الدينيَّة إذْ هُو أَمْر مِنَ الله يَخْصُ به مَنْ يَشَاءُ مِنْ عباده ينَّبغَى أَنْ تُحسَّن فيه النيَّةُ مَا أَمْكَنَ خَوْفًا مِن الْعَبَثِ بِالْمَنَاصِبِ الدِينيَّةِ وَالْمُلُّكُ للهِ يُؤْتِيـــه مَنْ يَشَاءُ \* وَعَرَضَ هُنَا أُمُورٌ تَدُّعُو الخَمَّرُورَةُ إِلَى بِيَانِ الْحَقِ فِيسَهَا \* فَالأَوُّلُ منْهَا مَا حَدَثَ فَي يَزِيدَ مَنَ الْفُسْقِ أَيَّامَ خَلاَفَتَه فَإِيَّاكَ أَنْ تَظُنُّ بِمُعَاوِيةَ رَضِيَ اللهُ عَنَّهُ أَنَّهُ عَلَمَ ذلكَ مِنْ يَزِيدَ فَإِنَّهُ أَعَدَلُ منْ ذلكَ وَأَفْضِلُ بِلْ كَانَ يَعْدُ لُهُ أَيَّامَ حَيَاتِه في سَمَاعِ الْغَنَاء ويَنْهَاهُ عَنْهُ وَهُو أَقَلُّ مِنْ نلكَ وكَانَتْ مَذَاهِبُهُمْ فيه مُخْتَلَفَةٌ

ولَمَّا حَدَثَ في يَزيدَ مَا حَدَثَ مِنَ الْفَسَّق اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ حيِنتُذ في شأنه فَمنْهُمْ مَنْ رَأَى الْخُرُوجَ عَلَيْهُ وَنَقَضَ بَيْعَتَهُ منْ أَجْل ذلك كَما فَعَلَ الْحُسنَيْنُ وَعَبُّدُ الله بْنُ الزُّبنيْر رضى اللهُ عَنْهُما وَمَنَ اتَّبَعَهُما في ذلك وَمنْهُمْ مَنْ أَبَاهُ لما فيه منْ إِثَارَة الْفت من أَ وكُنَّرَة الْقَتَّل مَعَ الْعَجْز عَن الْوَفَاء به لأَنَّ شَوَّكَةً يَزِيدً يَوْمَنَّذِ هِي عصابة بني أُمنَّةً وَجُمُّهُور أَهْل الْحَلَّ وَالْعَقْدِ مِنْ قُرِيْشِ وتَسْتَنَّبِعُ عَصَبَيَّةَ مُضْرَ أَجْمَعَ وَهِي أَعْظُمُ مِنْ كُلُ شُوْكَةَ وَلاَ تُطَاقُ مُقَاوِمِتُهُمْ فَأَقْصِرُوا عَنْ يَزِيدَ بِسبَبَ ذلك وَأَقَامُوا عَلَى الدُّعَاء بهدايته والرَّاحة منه وَهِ إِنَّ اللَّهُ مُعْدُونَ وَلَّمُ المُسْلِمِينَ وَالْكُلُّ مُجْتَهِدُونَ وَلا مُ يُنْكُرُ عَلَى آحَد منَ الْفَرِيقَيْن فَمَقَاصِدُهُمْ فِي البر وتَحَرى الْحَق مَعْرُوفَةٌ وَفَقَنَا الله للاقتداء بهم \* وَالأَمْرُ السَّئَاني هُوَ شأنُ الْعَهُد مَعَ النَّبِي صلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَمَا تَدَّعيـــه الشبيعةُ مِنْ وَصِيلَتِهِ لِعلَي رَضِي اللهُ عَنْهُ وَهُوَ أَمْرٌ لَمْ يَصِحُّ وَلاَ نَقَلَهُ أَحَدُ مِنْ أَنْمُةَ السِنْقُل وَالَّذِي وَقَعَ فِي السَّحِيسِ مِنْ طلَّبَ الـــنَّواة وَٱلْقَرْطاَس ليكُتْبُ الْوَصِيَّةَ وَأَنَّ عُمْرَ مَنَعَ منْ ذلكَ فَدَلِيلِ وَاضِحِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ وَكَذَا قَوْلٌ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنَّهُ حِينَ طُعِنَ وَسَنُّلَ فَي الْعَهُد فَقَالَ إِنْ أَمُّهُدْ فَقَدٌ عَهَدَ مَنْ

هُوَ خَيْرٌ مِني يَعْنِي أَبَا بِكُرِ وَإِنْ أَتْرُكُ فَقَدُّ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ منى يَعْنى النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ لَمْ يَعْهِدُ وَكَذَلكَ قَوْل . علَى للْعَبَّاس رَضَى اللهُ عَنَّهُما حينَ دَعَاهُ للدُّخُولِ إِلَى النَّبِّي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلاَنه عَنْ شَأَنهما في الْعَهْد فسأبَّى على من ذلك وقال إنه أن منعنا منها فلا نطمع فيها آخر السُّهُر وَهَاذَا باليالُ علَى أَنَّ عليًّا علَمَ أَنَّهُ لَمْ يُوص ولا عَهد إلى أحد وَشُبُّهَةُ الإماميَّة في ذلك إنَّما هي كون الإمامة منَّ أَرْكَان الدين كَما يَزْعَمُونَ ولَيْسَ كــــنلكَ وإَنَّما هي من المُصَالِح الْعَامَّة الْمُفَوِّضَةَ إِلَى نَظَرَ الْحَلُّق وَلَوْ كَانَتْ مِنْ أَرْكَانِ الحِينِ لَكَانَ شَأْنُهَا شَأْنَ الصَّلَاةِ وَلَكَانَ يُسْتَخُلُفُ فيها كَمَا اسْتَخْلفَ أَبَا بَكْرِ في الصَّالاَة ولَكَانَ يَشْتُهِرُ كَمَا اسْتَهَرَ أَمْرُ السَمِّلاَة وأَحْتَجاجُ السَّصِّحَابَة عَلَى خَلاَفَةَ أَبِي بِكُر بِقِياسِها عَلَى الصمالاَة في قُولِهم ارْتَضَاهُ رَسُولُ الله صلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لديننا أَقَلاَ نَرْضاهُ لدُّنْيَانا دَليلٌ علَى أنَّ الْوَصِيَّةَ لَمْ تَقَعُ وِيَدَلُّ ذلكَ أَيْضًا علَى أَنَّ أَمْرَ الإمامة والْعَهَّد بِهَا لَمْ يَكُنُّ مُهُمًّا كَمَا هُوَ الْيَوْمَ وَشَأَنُ الْعَصَصِيلّة الْمُراعاةُ في الاجْتماع والافْتراقُ في مَجاري الْعادة لم يكُنُ يَوْمئذ بذلكَ الاعْتَبار لأَنَّ أَمْرَ الــديـــن والإسلام كانَ كلُّهُ بخوارق الْعَادَة منْ تَاليف الْقُلُوبِ عَلَيَهُ وَاسْتَمَاتَهُ السَّاسِ

دُونَةُ وَذَلكَ منْ أَجِلَ الأَحْوَالِ الَّتِي كَانُوا يُشَاهِدُونَهَا في حُضُور المسسلائكة لنصرهم وتَرَدُّد خَبَر السَّماء بيَّنهُمُ وَتَجِدُّد خطاب الله في كُلِّ حادثة تتُلَى عَلَيْهِمْ فلَمُ يُحْتَجُ إلَى مراعاة العصبيّة لما شمَلَ الـــنّاسَ منْ صبّغة الانْقياد وَالإِذْعَانِ وَمَا يَسْتَفَزُّهُم منْ تَتَابُعِ الْمُعْجِزَاتِ الْخَارِقَةَ والأحوال الإلهبية الواقعة والمكائكة المتركدة التي وجمعوا منْها وَدُهشُوا من تَتَابُعها فكانَ أَمْرُ الْخلافة والملك والْعَهْد والمُعصَبِيَّة وسائر هذه الأَنْواع منتدرجاً في ذلك الْقَبِيل كَما وَقَعَ فَلَمَّا انْمُصِرَ ذلكَ الْمَدَدُ بِذَهَابِ تلكَ الْمُعْجِزَاتِ ثُمًّ بِفَنَاء الْقُرُونِ الَّذِينِ شَاهِدُوها فَاسْتَحَالَتْ تِلْكَ السِمبِيْفَةُ قليلاً قليلاً ونَهبَت النَّهَوارقُ وصارَ الْحُكُمُ للْعادة كَما كانْ فاعْتَبَرْ أَمْرَ الْعَصَبَيَّة وَمَجَار الْعَوَائد فيـماً يَنْشأُ عَنْها منَ المُصالح والمُفَاسِد وأصبِحَ الملُّكُ والْخلافَةُ والْعَهُدُّ بِهِما مُهما منَ الْمُهمَّاتِ الأكسيدة كَمَا زَعَمُوا ولَمْ يكُنْ ذلكَ منْ قَبْلُ فَانْظُرْ كَيِفَ كَانَتِ الْخَلاَفَةُ لِعَهْدِ النَّبِي صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَهُمَّةٍ فَلَمْ يَعْهُدُ فيسها ثُمَّ تَدَرَّجَت الأَهْمَيَّةُ زَمَانَ الْحُلاَفَةَ بَعُضَ الشَّيْء بما دَعَت الضَّرُّورَةُ إليَّه في الْحماية والبهاد وسَان الردَّة والْفُتُوحات فكانوا بالنَّهاد في الفعل والستُّرْك كُما ذَكَرْناهُ عَنْ عُمرَ رَضي اللهُ عَنْهُ ثُمُ صارت

الْيُوْمَ منْ أَهُمَ الأُمُورِ للإِلْفَةَ عَلَى الْحَمَايَةَ وَالْقِيَامِ بِالْمصالِح فَاعْتُبِرَتْ فِيهَا الْعَصَبِيَّةُ الَّتِي هَي سرُّ الوارع عَنِ الْفُرُقَةِ وَالتَّخَادُلِ وَمَنْشَأُ الاجْتَمَاعِ وَالـتَّوَافُقُ الكَفيـلُ بِمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ وَآحُكَامِهَا \* وَالأَمْرُ الثَّالثُ شَأَنُ الْحُرُوبِ الْواَقعةَ في الإسلام بيَّنَ الصحَّابةَ والصَّابعينَ فاعْلَمْ أنَّ اخْتِلاَف هُم إِنَّما يقَعُ فِي الأُمُّور الدينيَّة ويَنْشأُ عَن الاجْتهاد في الأدلَّة الصَّحيحة والمدارك المُعْتَبَرَة والْمُحتَّهُدُونَ إذا اخْتَلَفُوا فَإِنْ قَلَّنَا إِنَّ الْحَقُّ في الْمــسائل الاجْتهاديَّة واحدُّ مِنَ السَّطْرَفَيْنِ وَمَنْ لَمُ يُصادِفُهُ فَهُو مُخْطَىءً فَإِنَّ جِهِتَهُ لاَ تَتَعَيَّنُ بإجْماع فيَبْقَى الْكُلُّ علَى احْتِمالِ الإصابة ولا يتعَيَّنُ الْمُخْطئُ مِنْهَا وَالتَّاثِيمُ مَدَّهُوعَ عَنِ الْكُلِّ إِجْمَاعًا وَإِنْ قَلْنَا إِنَّ الْكُلُّ حَقُّ وَإِنَّ كُلُّ مُجْتَهِد مُصيبِ فَأَحْرَى بِنَفْى الْخَطِا وَالتَّأْثِيمِ وَعَايَةُ الْخِلاَفِ الَّذِي بِيْنَ الصَّحَابَةَ وَالـتَّابِعِينَ أَنَّهُ خلاف اجتهادي في مسائل دينية ظنية وهذا حُكْمه والذي وَقَعَ منْ ذلكَ في الإسالاَم إنَّما هُو وَاقعةُ عَلَى مَعَ مُعاويةً ومَعَ السِزُّبِيِّر وَعَائشةَ وَطلَّحةً وَوَاتعةُ الْحُسيِّن معَ يَزيد، وَوَاقِعَةُ أَبُّنِ السِّرُبِيْرِ مسعَ عَبَّدِ الْملَكِ فَأَمًّا وَاقْعَةُ عَلَى فَإِنَّ النَّاسَ كَانُوا عنْدَ مَقْتَلَ عُثُمَانَ مُفْتِدَرِقِينَ فِي الْأُمْصارِ فِلَمُّ

يَشْهَدُوا بِيْعَةَ عَلَى وَالَّذِينَ شَهَدُوا فَمَنْهُمْ مَنْ بَايَعَ وَمَنْهُمْ مَنْ تَوَقُّفَ حَتَّى يَجُتُمعَ النَّاسُ ويَتَّفقُوا عَلَى إمام كَسَعُد وسَعيد وَأَبْنَ عُمْرَ وَأُسَامَةَ بْن زَيْدِ وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شَعْبَةَ وَعَبّْدِ اللهِ بْنِ سلام وَقُدَامَةَ بُن مَطَعُون وآبي سعيد الخدري وكعب بن مَالِكِ وَالنُّعْمَانِ بْنِ بُشيبِ وَحَسَّانِ بْنِ ثَابِتِ وَمُسَّلِّمَةً بْن مُخُلِد وَفُضالَةَ بْن عُبِيِّد وآمنت الهم مِنْ أَكَابِر الصَّحَابِةِ والذينَ كَانُوا في الأمصار عَدَلُوا عَنْ بِيَعْتَه أَيْضاً إِلَى الطَّلَبِ بِدَمُ عَثَّمَانَ وِتَرَكُّوا الأَمْرُ فَوْضَى حتَّى يَكُونَ شُورَى بِيُّنَ الْمُسْلَمِينَ لَمَنْ يُولُونَهُ وَظَنُّوا بِعلَى هِوَادَةً فِي السُّكُوتِ عَنْ نَصْر عُنُمَانَ مِنْ قساتِله لاَ في الْمُمَالاَة عَلَيْه فَحَاشَ الله مِنْ ذلكَ وَلَقَدْ كَأَنَ مُعَاوِيّةُ إِذَا صِرَّحَ بِمَلاَمَتِه إِنَّمَا يُوجِهُهَا عَلَيْهُ فسى سُسسكُوته فَقَطْ ثُمَّ اخْتَلَفُوا بِعْدَ ذلكَ فَرَأَى عَلَيٌّ أنَّ بِيُّعَتُّهُ قَد انْعَقَدَتُ وَلَزَمتُ مَنْ تَأْخُرَ عَنْهَا بِاجْتِماعِ مَن اجْتَمَعَ عَلَيْهَا بِالْمَدِيدِةَ دَارِ السِنِّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومَوْطن الصَّحَابَة وآرجاً الأمر في المُطالبَة بدم عُثْمانَ إلى اجْتماع النَّاس وَاتفاق الْكلَّمة فيتتمكُّن حينتُذ من ذلك ورأى الاخْرُونَ أَنَّ بِيِّعتَهُ لَمْ تَنْعَقَدُ لافْتراق الصَّحَابة أَهْل الْحَلِّ وَالْعَقَّد بِالْآفَاقِ وَلَمْ يَمُضُرُّ إِلاَّ قَلَيـــلُ وَلاَ تَكُونُ الْبَيْعَةُ إِلاَّ

باتفاق أهل الحل والعقد ولا تلزم بعقد من تولاها من غَيْرِهِمْ أَوْ مِنَ الْقَلِيلِ مِنْهُمْ وَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ حِينَادَ فَوْضَى فَيُطَالَبُونَ أَوَّلاً بدَم عُثُمَانَ ثُمٌّ يَجْتُمعُونَ عَلَى إِمام وَذَهَبَ إِلَى هـــــذا مُعاويةٌ وَعَمَّرُو بْنُ الْعاص وأُمُّ الْمُؤْمِنينَ عائشةٌ وَالزُّيِّيرُ ۗ وَابْنَهُ عَبْدُ اللهِ وَطَلَّحَةً وَابْنَهُ مُحْمَدٌّ وَسَعْدٌ وَسَعْدٍ وَسَعَيــــ وَالنُّعْمَانُ بْنُ بَشير وَمُعَارِيَّةُ بْنُ خَدَيجٍ وَمَنْ كَانَ عَلَى رَّايهمْ منَ الصَّحَابَةَ الَّذِينَ تَخَلَّفُوا عَنْ بِيُّعَةَ على بِالْمَدِينَةَ كَمَا ذَكَرْنَا إِلاَّ أَنَّ أَهُلَ الْعَصَارِ السَّنَّانِي مِنْ بَعْدِهِمِ اتَّفَقُوا عَلَى انْعقاد بَيْعة على ولُزُومها للمسلمين أَجْمَعين وتصويب رَّايه فيسما ذَهَبَ إليَّه وتَعْيين الْخَطَإ منْ جِهة مُعَاوِيةَ وَمَنْ كأنَ علَى رأيه وَخُصُوصاً طلَّحة والسِّرير لانتقاضهما على على بَعْدَ الْبَيْعَةَ لَهُ في مِا نُقُلَ مَعَ دَفْعِ التَّأْثيمِ عَنْ كُلُ مِنَ الْفُرِيَقْين كالشَّان في الْمُجْتَهدينَ وَصارَ ذلك إجْماعا من أَهْلُ الْعُصْرُ السِّئَانِي عَلَى أَحَد قَوْلَى أَهْلِ الْعُصْرِ الأَوُّل كِماً هُوَ مَعْرُوفَ وَلَقَدُ سِئُلَ عَلَيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ قَتْلَى الْجَمَلَ وَصِفَّيْنَ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسى بِيَدَه لاَ يَمُوتَنَّ أَحَد من أُ هِ وَلَاهُ وَقَلْبُهُ نَقَيُّ إِلاَّ نَحَلَ الْجَنَّةَ يُشيرُ إِلَى الْفَرِيقَيْن نَقَلَهُ المطَّبَرِيُّ وغَيْرُهُ فَلاَ يَقَعَنَّ عنْدكَ رَيْبِ في عَدَالــة أحد منْهُمُّ

ولا قدَّحَ في شيُّء منْ ذلكَ فهُمْ من علمت وأَقْوالهُمْ وَأَقْعَالُهُم إِنَّمَا هِيَ عَنِ الْمُسْتَنَدَاتِ وَعَدَالَتُهُمْ مَقْرُوغِ مِنْهَا عند أهل السنَّة إلا قولا للمعتزلة في من قاتل علياً لم يِلْتَفَتُ إِليَّهُ أَحَدُ مِنْ أَهُلُ الْحَقِ وَلَا عَرَّجَ عَلَيْهِ وَإِنَا نَظَرْتُ بعيَّن الإنْصاف عدّرت السنَّاس أجْمعين في شأن الاختلاف في عَثْمَانَ وَإَخْتَلافَ المصَّحَابَة مَنْ بَعْدُ وَعَلَمْتَ أَنَّهَا كَانَتْ فتُنَّةَ ابْتُلَى اللهُ بها الأُمَّةَ بِيِّنْمَا الْمُسْلِمُونَ قَدَّ ٱلْفَبَ اللهُ . وُهُمُ وَمَلَّكَهُمُ أَرْضَهُمْ وَدِيارَهُمُ وَنَزَلَـــوا الأَمْصَارَ عَلَى حُدُودهم بالنَّبَصْرَة وَالْكُوفَةَ وَالسَّـشَّامِ وَمَصَّرَ وَكَانَ آكَثُنُّ الْعَرَبِ الَّذِينَ نَزَلُوا هـذه الأَمْصارَ جُفَاةً لَمْ يَسْتُكُثروا منْ منحبة النَّبي صلَّى اللهُ علَيَّه وَسلَّمَ ولا ارْتَاضُوا بِخُلُّقه مَمَّ ما كانَ فيهمْ مَنَ الْجَاهليَّة مَنَ الْجَفَاء وَالْعَصَبِيَّة وَالتَّفَاضُر وَالْبُعْدِ عَنَّ سَكِينَةَ الإيمانِ وَإِنَّا بِهِمْ عَنْدَ اسْتَفْحَالِ الدَّوْلَةَ قَدُّ أَصْبُكُوا في مَلَكَة المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ مِنْ قُرِيْش وَكَنَانَةَ وَتُقيف وَهُذُيِّل وَأَهْلِ الْحجاز ويَثْرِبَ السَّابِقِينَ الأَوَّلِينَ إلى الإيمان فاستتنكفوا من ذلك وغصوا به لما يرون لأنفسهم منَ السُّقِّدُم بأنسابهم وكتُرتهم ومُصادَمة فارس والسروم مِثْلِ قَبَائِلِ بَكْر بْنِ وَأَمْلَ وَعَبُّد الْقَيْس بْنِ رَبِي ـــعةَ وَقَبَائِل كُنْدَةَ وَالْأَزْدِ مِنَ الْيَمَنِ وَيَعْمِمِ وَقَيْسِ مِنْ مُضْرَ فَصَارُوا إِلَى الْعَضْ مِنْ قُرِيش وَالْأَنْفَةَ عَلَيْهِمْ وَالتَّمْرِيضِ في طَاعَتُهُمْ والتَّعلُّل في ذلكَ بالتَّظلُّم منْهُمْ والإستعداء عليهم والطُّمْن فيسهم بالْعَجُنْ عَن السَّويَّة وَالْعَثَل في الْقسم عَن السَّويَّة وَفَشَتَ الْمُقَالَةُ بِذَلِكَ وَأَنْتَهَتْ إِلَى الْمَدِينَةِ وَهُمُّ مَنْ عَلَمْتَ فَأَعْظَمُوهُ وَأَبْلِغُوهُ عُتُمَانَ فَبَعَثَ إِلَى الأَمْصار مِنْ يَكُشفُ لَهُ الْخَبَرَ بَعَثَ ابْنَ عُمرَ وَمُحَمَّد بْنَ مَسْلُمةَ وَأُسَامَة بْنَ زَيْد وأَمْثَالَهُمْ فَلَمْ يُنْكِرُوا عَلَى الأُمْرَاء شَيْئًا وَلاَ رَآوا عَلَيْهِمْ طَعْنًا وَآدُوا ذلكَ كَما عَلَمُوهُ فَلَمْ يَنْقَطع الـــطَعْنُ منْ أَهْل الأمصار وما زالت الشناعات تنفر ورمى الوليد بن عقبة وَهُو عَلَى الْكُوفة بشرُّب الْخَمْر وَسَهَدَ عَلَيْه جَمَاعة منهم وَحَدَّهُ عُلَّمَانُ وَعَزَلَهُ ثُمَّ جاء إلى المديسسنة من الأمصار يَسْأَلُونَ عَزَّلَ الْعُمَّالِ وَشَكُوا إِلَى عَائشةَ وَعَلَــى وَالسَرُّيئِرِ وَطَلَّحَةً وَعَزَلَ لَهُمْ عَثَّمَانُ بِعَثْضَ الْعُمَّالِ فَلَّم تَنْقَطَعُ بِذَلكَ ٱلسنتَهُمُّ بِلُّ وَفَدَ سَعِيدُ بِنُّ الْعَاصِي وَهُو عَلَى الْكُوفَةَ فَلَمَّا رَجَعَ اعْتَرَضُوهُ بالطَّريق ورَدُّوهُ مَعْزُولاً ثُمُّ انْتَقَلَ الْخلافُ بِيِّنَ عُثِّمَانِ وَمَنْ مَعَةً مِنَ السَمَّابَةِ بِالْمَدِينَةِ وَنَقَمُوا عَلَيْهِ امْتناعَهُ من الْعَزَّل فَأَبِي إِلاَّ أَنْ يكسونَ عَلَى جُرَّحَةَ ثُمَّ نَقَلُوا

النُّكيــر الى غَيْر ذلك من أَقْعاله وهَو متَمسك بالاجْتهاد وَهُمُّ أَيِّضًا كَذَلكَ ثُمُّ تَجَمَّعَ قَوْمٌ مِنَ الْغَوْغَاء وَجَاءُوا إِلَى الْمَدِينَةُ يُظْهِرُونَ طَلَبَ النَّصَفَةَ مِنْ عُنَّمَانَ وَهُمُّ يُضَمِّرُونَ خلافَ ذلك من قتَّله وفيسهم من البصرة والكُوفة ومصر وَقَامَ مَعَهُمْ فِي ذلِكَ عَلِيٌّ رَعَاتُشَةٌ وَالزُّينِرُّ وَطَلْحَةٌ وَغَيْرَهُمْ يْحاولُونَ تَسكينَ الأُمُورِ ورَجُوعِ عُنْمانَ إلى رأيسهم وعَزلَ لَهُمْ عَامِلَ مصرر فَأَنْصرَفُوا قَلَيسلاً ثُمُّ رَجَعُوا وَقَدُ لَبُّسُوا بكتاب مُدلِّس يَزْعَمُونَ أَنَّهُمْ لَقُوهُ في يد حامله إلى عامل مصر بأنْ يَقْتُلُهُم وَحَلَفَ عَثْمَان علَى ذلك فَقَالُوا مكنًا من مَرُوانَ فَإِنَّهُ كَاتِبُكَ فَخَلَفَ مَرُوانٌ فَقَالَ لَيْسَ فِي الْحُكُمِ اكْثَرُ منْ هـذا فَحاصرُوهُ بداره ثُمَّ بيُّتُرهُ علَى حين غَفَــلةَ منَ النَّاس وَقَتَلُوهُ وَانْفَتَعَ بَابُ الْفَتَّنَّةَ فَلَكِلَ مِنْ هِـوُلاَء عُذُرً فيما وَقَعَ وَكُلُّهُم كَانُوا مُهْتَمِينَ بِأَمْرِ الدينِ ولا يَضيعُونَ شَيْئًا منْ تَعَلُّقاته ثُمَّ نَظَرُوا بَعْدَ هـــذا الْواقع وأجْتَهَدُوا واللهُ مُطِّلَعَ عَلَى أَحْوالهم وعَالم بهم ونَحَن لا نظنن بهم إلا خيراً لما شهدت به أحوالهم ومقالات الصادق في ...هم وآما الْحُسيَّنُ فَإِنَّهُ لَمَّا ظَهَرَ فَسْقُ يَزِيـــدَ عَنْدَ الْكَافَةُ مِنْ أَهُل عَصْره بَعَثَتْ شيعة أَهْل الْبِيِّت بِالْكُوفة لِلْحُسِيْنِ أَنْ يَأْتِيهُمْ

- 144

مُتَّعَينَ منْ أَجْلَ فسقه لا سيَّما مَنْ لَهُ الْقُدُّرَةُ عَلَى ذلك وَظُنَّهِا مِنْ نَفْسه بِأَهْليَّته وَشَوْكَته فَأَمَّا الأَهْليَّةُ فكَانتْ كَما ظُنَّ وَزِياَدَةً وَأَمَّا الشَّوْكَةُ فَغَلَطَ يَرْحَمُهُ اللهُ فِيهَا لأَنَّ عَصَبِيَّةً مُضر كَانَتُ في قُريش وعصبية عبد مناف إنَّما كَانتُ في أُميَّةً تَعْرفُ نلكَ لَهُمْ قُرَيْشٌ وَسَائِرُ الـــنَّاسِ وَلاَ يُنْكِرُونَهُ وإِنَّمَا نُسِي ذلك أوَّلَ الإسالام لما شعَلَ النَّاسَ منَ الــدُّهُولِ بالْخَوَارِقِ وَآمْرِ الْوحْي وَتَسرَدُّد الْمَلاَئكة لنُصْرَة الْمُسْلمينَ فَأَغْفَلُوا أُمُورَ عَوَائدهم وَذَهَبَتْ عَصبَيَّةُ الْجَاهِليَّة وَمَنَازِعُهَا ونُسيَتْ ولَمْ يبُق إلا الْعَصبيّةُ الطّبيعيّةُ في الْحماية والدفاع يُنْتَفَعُ بِهَا فِي إِقَامَةَ الدين وَجِهَاد الْمُشــركينَ وَالدينُ فيها مُمْكُم والْعَادَةُ مَعْزُولَةً حَتَّى إِذَا انْقَطَعَ آمْرُ الـــــنبُوُّةَ والْخَوَارِقِ الْمَهُولَةُ تَرَاجِعَ الْحُكُمُ بَعْصَ السَسْمَى الْعُوائد فَعَادَت الْعَصَبَيَّةُ كُمَا كَانَتْ وَلَمَنْ كَانَتْ وَآصَبُحَتْ مُضَرُّ أَطْوَعَ لَبَنِي أُمِيَّةً مِنْ سِوَاهُم بِمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ قَبُّلُ فَقَدُّ تَبَيَّنَ لَكَ عَلَطُ الْحُسَيِّنِ إِلاَّ أَنَّهُ فِي أَمْرِ دُنْيَوي لا يُضَرُّهُ الْعَلَطُ فيه وإَمَّا الْحُكُمُ الشِّرْعِيُّ فَلَمْ يَعْلَطْ فيه لأنَّهُ مَنُوطٌ بظنه وكَانَ ظلُّهُ الْقُدُرَةَ علَى ذلكَ ولَقَدْ عذَلَهُ أَبْنُ الْعَبَّاس

وَأَبْنُ السَّرِّبَيْرِ وَأَبْنُ عُمْرَ وَأَبْنُ الْحَنَفَيَّةِ أَخُوهُ وَغَيْرُهُ فَي مُسيسره إِلَى الْكُوفة وَعَلَمُوا غَلَطَهُ فِي ذلكَ وَلَمْ يَرْجِعْ عَمًّا هُوَ بِسبَيِلِهِ لَمَا أَرَادَهُ اللهُ وَأَمَّا غَيْرُ الْحُسبَيْنِ مِنَ السَّحَابَةَ الذيسن كانوا بالحجاز ومع يزيد بالسشام والعراق ومن التَّابِعِينَ لَهُمُّ فَرَآوا أَنَّ الْخُرُوجَ عَلَى يَزِيدَ وَإَنْ كَانَ فَاسَقًا لاَ يَجُوزُ لما يَنْشاأُ عَنْهُ مِنَ الْهُرجِ والسِماءِ فأَقْصَرُوا عَنْ ذلكَ ولَمْ يُتَابِعُوا الْحُسيَنَ وَلاَ أَنْكَرُوا عَلَيْهُ وَلاَ أَتَّمُوهُ لاَنَّهُ مُجْتَهَدّ وَهُوَ أُسُونَةُ المُجْتَهِدِينَ وَلاَ يَذْهَبُ بِكَ الْعَلَطْ أَنْ تَقُولَ بِتَأْثِيم هسرُّلاً بمُخَالَفَةَ الْحُسيَّن وَقُعُودهم عَنْ نَصْره فإنَّهُمْ أَكْثَرُ السصَّحابة وكَانُوا معَ يَزيد وَلَمُّ يروا الْخُرُوجَ عَلَيْه وكَانَ الْحُسنَيْنُ يَسْتَشْهِدُ بِهِمْ وَهُوَ بِكَرْبُلاَء عَلَى فَصلُه وَحقه ويَقُولُ سلُّوا جَابِرَ بْنَ عَبِدالله وَأَبَا سَعِيد الْخَدْرِيُّ وَأَنسَ بْنَ مَالِك وَسَهُلَ بْنَ سَعِيـــد وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَأَمْثَالَهُمُّ وَلَمْ يُنْكُرُ عَلَيْهِمْ قُعُودَهُمْ عَنْ نَصْره وَلاَ تَعَرَّضَ لذلكَ لعلسمه أنَّهُ عَن اجْتِهِ اللهِ وَإِنْ كَانَ هُوَ عَلَى اجْتِهَادِ وَيَكُونُ ذلكَ كَمَا يَحَدُّ الشَّافِعِيُّ وَالْمَالِكِيُّ وَالْمَنَفَيُّ عَلَى شُرِّبِ النَّبِيدِ وَاعْلُمْ أَنَّ الأَمْرَ لَيْسَ كَذَلِكَ وَقَتَالَهُ لَمَّ يكُنُ عَن اجْتهاد هؤُلاء وإنْ كانَ خلافه عن اجْتهادهم وإنَّما انْفَرَدَ بقتاله يَزيد وأصحابه ولا

تَقُولَنَ إِنَّ يَرْيِدَ وَإِنْ كَانَ فَاسَسِقًا وَلَمْ يُجِزْ هَوُلاَءِ الْخُرُويَ عَلَيْهِ فَالْهُ إِنَّمَا يَنْفِذُ مِنْ أَعْمَالِ عَلَيْهِ فَالْعُهَا تَنَهُ إِنَّمَا يَنْفِذُ مِنْ أَعْمَالِ الْفُلَسِقِ مَا كَانَ مَشْرُوعا وَقِتَالُ الْبُغَاةِ عِنْدَهُمْ مِنْ شَسِرُطِهِ أَنْ يَكُونَ مَعَ الإمامِ الْعالِي وَهُوَ مَفْقُودٌ فِي مَسْئَلَتَنَا فَلاَ يَجُونُ قِتَالُ الْحُسَيْنِ مَعَ يَرْيدَ وَلاَ لِيَرْيدَ بَلْ هِي مِنْ فَعَلاتِهِ الْمُؤْكِدَةِ لِفِسْقِهِ وَالْحُسَيْنُ فِيها شَهِيدٌ مُثَابٌ وَهُو عَلَى حَقَ وَاجْتِهادُ وَالْحَسَيْنِ فَيها شَهِيدٌ مُثَابٌ وَهُو عَلَى حَقَ الْخَلَامِ وَاجْتِهادٌ وَالْحَسِيْنُ فَيها شَهِيدٌ مُثَابٌ وَهُو عَلَى حَقِ الْخَلَامُ وَاجْتِهادٌ وَالْحَسِيْنُ فَيها شَهِيدٌ مُثَابٌ وَهُو عَلَى حَقِ أَيْضًا وَاجْتَهادٌ وَالْحَسِيْنَ قَتُل الْعَلَى سَمَّاهُ بِالْعَوَامِيمِ وَالْقَوَامِيمِ مَا وَاجْتَهِ الْدِي سَمَّاهُ بِالْعَوَامِيمِ وَالْقَوَامِيمِ مَا مَعْنَاهُ . إِنَّ الْحَسِيْنَ قَتُل بِشَرْعِ جَدِهِ وَهُو عَلَمْ حَمَلَتُهُ مَعْنَاهُ . إِنَّ الْحَسَيْنَ قَتُل بِشَرْعِ جَدِهِ وَهُو عَلَمْ حَمَلَتُهُ عَنِ اشْتَواطُ الْإِمَامِ الْعَادِلِ وَمَنْ عَلَمْ الْمَل الآرًاءِ عَلَيْ الْمُفْلَةُ عَنِ اشْتَرَاطِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ وَمَنْ عَلَمْ الْالْولُ الْآرًاءِ وَمَنْ عَلَى الْمُلْ الآرًاءِ وَمَدْ عَلَمْ الْمُسْتِينَ فِي إِمِامَتِهِ وَعَدَالَتِهِ فِي قِتَالِ أَهْلِ الآرًاءِ أَمْنَانُ أَنْ فَلَا أَمْلُ الآرًاءِ وَمَنْ قَتَالُ أَمْلِ الآرَاءِ وَمُعَلِيتُهُ فِي إِمِامَتِهِ وَعَدَالَتِهِ فِي قِتَالِ أَمْلُوا الآرًاءِ الْمُعْمِيدُ وَيَالِ أَمْلُولُ الآرًاءِ الْمُهُ وَلَالِهُ وَلَا الْمُولِ الْمُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ وَيَ وَتَالِ أَمْلُولُ الْأَرَاءِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُول

رقم الإيداع : ٩٧ / ٨٠٥٨ الترقيم الدولي : 4 - 5318 - 10 - 977

## مكنبة الأسرة



بسعررمزی جنیه وربع بمناسبة جهرچازالفراعةالچهایخ

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

## = ابن خلدون

يمتبر ابن خلدون المؤسس الصقيقي لعلم الاجتماع الحديث، والمؤرخ العربي الأول، بسبب نظراته الفلسفية القائمة على مناهج العلوم الإنسانية الصديثة، وهي الدخرات التي يتضمنها كتابه الفريد «المقدمة» (وهو في المحقية «قدمة حقيقية لكتابه في التاريخ) والذي تفضر مكتبة الاسرة بتقديم فصول مختارة منه.

ولد ابن خلدون فی تود بی عمام ۱۳۳۷هجسریة (۱۳۳۲ میسلادیة) وتوفی بالقماهرة عمام ۸۰۷هجسریة (۱۰ ۱۵ میسلادیة) ای آنه سبق بازائه التی آبدعها فی القرن الرابع عشر الیلادی معظم آراه المحدثین فی اوریا، وسوف تظل کتاباته ذات طابع فرید لا مثیل له فی النثر العربی قدیمة وجدیده.

